# فِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللَّاللَّمِي الللللَّاللَّهِ الللللل

اصلى الله على سيدنا محمد وآله و سلم تسليماً " قال أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي":

الحمد لله الذي ٣ ليس له حد محدود فيتوي، و لا له أجل معدود فيفي، و لا يحيط به جوامع المكان، و لا يشتمل عليه تواتر الزمان، ه و لا يدرك نعمته بالشواهد و الحواس، و لا يقاس صفات ذاته بالناس، تعاظم قدره عن مبالغ نعت الواصفين، و جل وصفه عن إدراك غاية

\* رموز النسخ التي استعملناها في تصحيح هذا الكتاب كما يليه:

ف: رمز نسخة المكتبة الآصفية بحيدرآباد الدكن (الهند) وهي الأساس لتصحيح هذا الكتاب، و تاريخ كتابتها: ربيع الآخر سنة اثنتين و تسعين و مائتين بعد الألف من الهجرة \_ كتبه مسكين أحمد.

م: رمز نسخة مكتبة السلطان محمود (استانبول) و تاريخ كتابتها: شعبات سنة سبع و ثمانين و ثمانمائة \_ كتبه عد بن أبي بكر.

س: رمز نسخة المكتبة السعيدية بحيدرآباد و تاريخ كتابتها يوافق تاريخ كتابة
 النسخة الآصفية.

(۱-۱) زید من م، ولیس فی ف و س (۲-۲) لیس فی م، وزید فی ف: رضی اقه تعالی عنبه (۳) العبارة من هنا إلی « فینفی و » سقطت من م (۶) فی ف و س « فیتوا » (۵-۵) سقطت من م .

٢ / الف

الناطقين، وكل دون وصف صفاته تجبيرا اللغات، و ضل عن بلوغ قصده تصريف الصفات، و جاز في ملكوته غامضات أنواع التدبير، و انفطع عن دون بلوغه عميقات جوامع التفكير، او انعقدت دون استبقاه حده ألسن المجتهدين، و انقطعت إليه جوامع أفكار آمال المنكرين، و إذ لا شريك له في الملك و لا نظير، و لا مشير له في الحكم و لا وزير، و أشهد أن لا إله إلا الله أحصى على المرئ عندا، و ضرب لكل امرئ و أشهد أن لا إله إلا الله أحصى على المينة به عنه بالنور الساطسع، و الضياء عندا عبده المجتبى، و رسوله المرتضى، بعثه بالنور الساطسع، و الضياء اللامع، فبلغ عن الله عزوجل الرسالة، و أوضح فيها دعا الله الدلالة، اللامع، فبلغ عن الله عزوجل الرسالة، و أوضح فيها دعا الله الدلالة، و أطلى به وجود السنا، اللامع، فبلغ و على آله الطيبين اله فصلى الله عليه و على آله الطيبين اله فعليه و على آله الطيبين اله فعلية و على آله الطيبين اله في الهدي الهدين الهدي الهدي الهدي الهدي الهدي الهدين الهدي الهدي الهدين ا

۱ أما بعد! فأن الله اختار محمدا صلى الله عليه و سلم من عباده ، و استخلصه لنفسه من بلاده ، فبعته إلى خلقه بالحق بشيرا ، و من النار المن زاغ عن سبيله نذيرا ، ليدعو [الحلق - المن عباده إلى عبادته ، (۱)التصحيح من م، و في ف و س «تحيير» خطأ (١-٢) سقطت من م (١) العبارة من هنا إلى « المنكرين » سقطت من م (٤) و تع في ف و س « السنن » خطأ . (٥) سورة ٨ آية ٢٤ (٦) في ف و س « دعى » كذا (٧) هذه العبارة من هنا إلى ( ص ٠) « ما كانوا عليه من الحالات » سقطت من م (٨) و تع في ف و م و س « الناس » خطأ ، و التصحيح من الأنساب السمعاني ١/١ (١) بياض في ف و م و س ، و التصحيح من الأنساب السمعاني ١/١ (١) بياض في ف و م و س ، و التصحيح من الأنساب السمعاني ١/١ (١) .

و من اتباع السيل إلى لزوم طاعته، ثم لم يجعل الفزع عند وقوع حادثة، و لا الهرب عند وجود كل نازلة، إلا إلى الذى أنزل عليه التنزيل، و تفضل على عباده بولايته التأويل، فسنته الفاصلة بين المتنازعين، و آثاره القاطعة بين ٣ الخصمين.

فلما رأيت معرفة السنن من أعظم أركان الدين، و أن حفظها ه يجب على أكثر المسلمين، وأنه لاسبيل إلى معرفة السقيم من الصحيح، و لا صحة إخراج الدليل من الصريح ، إلا بمعرفة ضعفاء المحدثين [و-'] كيفية ما كانوا عليه من الحالات، \* أردت أن أملي أساى أكثر المحدثين ؛ ومن الفقهاء من أهل الفضل و الصالحين، و من سلك سبيلهم من الماضين، بحذف الاسانيد و الإكثار، و لزوم سلوك الاختصار، ليسهل ١٠ على الفقها، حفظها، و لا يصعب على الحفاظ وعيها، و الله أسأل التوفيق لما أوصاناً ، و العون على ما له قصدنا ، و أسأله أن يبني \* دار المقامة (١) في الأنساب « السيل » (٠) في ف وس « الهرب » خطأ (٣) من الأنساب ، و في ف وس ه لأحد » كذا (ع) زيد من م ، و قد سقط من ف وس (ه) العبارة من «أردت أن أمل أسامي أكثر الحدثين» إلى « ذكر مولود المصطفى » ساقطة من م، ولكنها وتعت في م غتصرة ما نصهاء أردت أن أذكر مولد المصطفى صلوات الله عليه و مبعثه و هجرته و مغازيه إلى أن قبضه الله إلى جنته ، ثم أذكر بعد. الحلفاء الراشدين المجتهدين و أيامهم إلى أن تمتل على بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين محذف الأسانيد و لزوم سلوك الاختصار ليسهل حفظها و لا يصعب وعيها ، و الله الموفق لذلك و المتيسراه» و بعدها « ذكر مولود المصطفى، (٦) بعد، بياض في ف وس بقدر كامة ، و ليس في م (y) التصحيح منم ، و في ف « الفقه » مصحفاً . (٨) وقع في ف «اسيل» مصحفا (٩) وقع في ف د يبا ، مصحفا وبعد، بياض بقدر كامة، والصواب ما أثبتناه،

۲ | ب

من نعمته، و منتهى الغاية من كرامته، فى أعلى درجة الآبرار المنتخبين الآخيار، إنه جواد كريم، رؤف رحيم.

ذكر الحث على لزوم سنن المصطنى صلى الله عليه و سلم

أخبرنا أحمد بن مكرم بن خالد البرتى " ثنا على بن المديني ثنا الوليد ه ابن مسلم ثنا ابن يزيد ثنا خالد بن معدان حدثني عبد الرحمن بن عمرو السلمي و حجر بن حجر الكلاعي قالا: أثينا العرباض بن سارية. و هو ممن نزل فيه دو لا على الذين إذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد / ما احملكم عليه ٣، - فسلمنا و قلنا: أتيناك زائرين و عائدين و مقتبسين ، فقال العرباض: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم الصبح ذات يوم ١٠ ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ، و وجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله! كان هذه موعظة مودّع، فما ذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله و السمع و الطاعة و إن عبدا حبشيا مجدعا، فانه من يعيش منكم فسيرى اختلافا! فعليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها و عضوا عليها بالنواجد، و إياكم و محدثات ١٥ الأمور! فأن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة " ضلالة . قال الوليد: فذكرت (1) وقع في ف وس « الحبتين » كذا (٢) وقع في الأصل « البرى » ؟ والتصحيح من تاريخ بغداد ه/١٧٠، وله ترجمة فيه ما نصه « أحمد بن مكرم بن خالد بن صالح أبو الحسن البرتى، حدث عن على بن المديني، روى عنه عبدالعزيز بن جعفر الحرفي وعد ابن إبراهيم بن نيطرا وعد بن إسماعيل الوراق وعد بن المظفر أحاديث مستقيمة.

(.) وقال بهامش ابن ماجه: وقوله «كل بدعة » هذا اللفظ لا يستقيم إلا على رأى =

(۱) هذا

حدثنا أبو الحسن أحمد بن مكرم بن خالد البرقى حدثنا على بن المديني \_ الخ » . (٣) سورة و آية ، و (٤) التصحيح من حم و الترمذي، و في ف « المهتدين » .

هذا الحديث لعبد الله بن العلاء بن زبر؟ فقال: نعم، حدثني بنحو من هذا الحديث' .

قال أبو حاتم: إن الله جل و علا اصطنی محمدا صلی الله علیه و سلم من بین خلقه ، و بعثه بالحق بشیرا و نذیرا ، و افترض علی خلقه ۳ طاعته و مذکوره و حدثنا فقال «یایها الذین المنوآ اطبعوا الله و اطبعوا الرسول و اولی الاس منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ، و قال « و ما کان لمؤمن و لا مؤمنة إذا قضی الله و رسوله امرا ت ، الآیة ، فأمر الله بطاعة رسوله مع طاعته ، و عند التنازع بالرجوع إلی سنته ، إذ هو المفزع الذی لا منازعة لا حد من الحلق فیه ،

<sup>=</sup> من لم ير البدعة حسنة، وأما من يقول بالبدعة الحسنة فعند، هذا عام مخصوص منه البعض \_ انجاح » .

فن تنازع في شيء بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم وجب ردّ أمره إلى قضاء الله ثم إلى قضاء رسوله صلى الله عليه و سلم، لأن طاعة رسوله طاعته، قال الله تعالى و ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يدالله فوق أيدهم فمن نكث م الآية ، و قال ه من يطع الرسول فقد اطاع الله " ، ، ه فقد أعلمهم جل و علا أن اتباعهم رسوله اتباعه ، و أن طاعتهم له [طاعته- ']، ثم ضمن الجنة لمن أطاع رسوله و اتــبع ما أجابه، فقال: ﴿ وَ مَن يَطِعُ اللهِ وَ الرَّسُولُ فَاوَلَتُكُ مَعُ الَّذِينَ أَنْعُمُ اللهِ عَلَيْهُم ۗ • الآية ، ثم أعلمنا ' جلَّ وعلا أنه ' لم يجعل الحكم بينه و بين خلقه إلا رسوله، و نني ^ الإيمان عن من لم يحكمه فيما شجر بينهم، قـال ١٠ و فلا و ربك لا يؤمنون، الآية ، ثم أعلمنا جل و علا أن دعاهم إلى رسوله ليحكم بينهم/ إنما دعاهم إلى حكم الله ، لا أن الحاكم بينهم رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و أنهم متى ما سلموا الحكم لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقد سلموه بفرض الله ، قال الله عز و جل د إذا دعوا الى الله و رسوله ليحكم بينهم ، إلى قوله ، فارلئك هم الفائزون٬ ، , ذا حكم الله ١٥ فرضه ' بالزام خلقه طاعة رسوله ، و إعلامهم أنها طاعته ، ثم أعلمنا (۱) سورة ٨٤ آية ١٠ (٧) سورة ٤ آية ٠ ٨ (٣) كذا فوف وس، وسيأتي «أعلمنا» . (ع) سقط من الأصول (ه) سورة ع آية و (٦) فى ف « علمنا » كذا (٧) زيد فى ف « لم » مكررا خطأ ( ٨ ) فى ف « نقى » خطأ ( ٩ ) سورة ٢٤ آية ٥٠ . (١٠) و ذكر البيهتي في دلائل النبوة ما نصه «قال الشافعي رحمه الله : وكان فرضه جل ثناؤه على من عاين رسوله صلى الله عليـه و سلم و مر... بعده إلى يوم القيامة واحدا من أن على كل طاعته و لم يكن أحد غاب عن رؤية رسول الله صلى الله عليه و سلم يعلم أمر رسول الله صلى الله عليــه و سلم إلا بالحبر عنه » •

٣/ الف

أن الفرض على رسوله اتباع أمره ، فقال « اتبع ما اوحى اليك من ربك لا اله إلا هو و اعرض عن المشركين ، و قال جل و علا و ثم جعلنك على شريعة من الامر فاتبعها و لاتنبع ، الآية ، و قال و ينايها النبي اتق الله و لا تطع الكفرين ، إلى قوله « خبيرا ، ثم شهد الله جل و علا لرسوله باتباع أمره و استمساك بأمره لما سبق فى علمه من ه إسعاده بعصمته و توفيقه للهدى مع هداية من اتبعه ، فقال « و لو لا فضل الله عليك و رحمته لهمت طائفة منهم ، الآية ، ثم أمره الله جل و علا بتبليغ ما أزل إليه أمته مع الشهادة له بالعصمة من بين الناس . فقال « بأيها الرسول بلغ ما ازل اليك [من ربك - ] و إن لم تفعل فقال « بأيها الرسول بلغ ما ازل اليك [من ربك - ] و إن لم تفعل

فا بلغت رسالته و الله يعصمك من الناس ، ثم أعلمنا أن الذى يهدى إليه ١٠ رسوله هو الصراط المستقيم الذى أمرنا باتباعه فقال دو كذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدرى ما الكشب و لا الايمان ، إلى قوله دو ما فى الارض ، فني هذه الآية التي طولناها ما أقام بها الحجة على خلقه بالتسليم لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم و اتباع أمره ، فكل ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم و اتباع أمره ، فكل ما بين رسول الله صلى الله عليه و سلم فيما ليس لله فيه حكم فبحكم الله سنه و وجب ١٥ علينا اتباعه ، و فى العنود عن اتباعه معصية ، إذ لاحكم بين الله و بين خلقه علينا اتباعه ، و فى العنود عن اتباعه معصية ، إذ لاحكم بين الله و بين خلقه الا الذى وصفه الله جل و علا موضع الإبانة لخلقه عنه .

<sup>(</sup>۱) سورة به آیة ۱۰۹ (۲) سورة ۶۵ آیة ۱۸ (۳) سورة ۳۳ آیة ۱ (۶) سورة ۶۵ آیة ۱۸ (۳) سورة ۶۵ آیة ۱۹ (۶) سورة ۶۵ آیة ۱۹ (۸) فی ایت الحقط من الأصل (۹) سورة ۱۵ آیة ۱۹ (۷) سورة ۶۵ آیة ۱۹ (۹) و الحجة ۶۵ آثبتناه (۹) زید می ف وس « با ۲۰ مکررا، خطآ.

فالواجب على كل من انتحل العلم أو نسب إليه حفظ منن المصطفى صلى الله عليه و سلم و التفقه فيها ، و لا حيلة لاحد فى السبيل إلى حفظها الا بمعرفة ا تاريخ المحدثين ، و معرفة الضعفاء منهم من الثقات ، لانه متى لم يعرف ذاك لم يحسن تمييز الصحيح من السقيم ، و لا عرف المسند من المرسل ، و لا / الموقوف من المنقطع ، فاذا وقف على أسمائهم و أنسابهم و عرف - أعنى بعضهم بعضا - و ميز العدول من الضعفاء ، وجب عليه حيثذ التفقه فيها ، و العمل بها . ثم إصلاح النية فى نشرها إلى من بعده رجاء استكال الثواب فى العقبى بفعله ذلك ، إذ العلم من أفضل ما يخلف المرء بعده ، نسأل الله الفوز على ما يقربنا إليه و يزلفنا لديه .

### ذكر الحث على نشر العلم

إذ هو من خير ما يخلف المرء بعده

أخرنا الفضل٣ بن الحباب ثنا موسى بن إسماعيل ثنا إسماعيل بن جعفر

<sup>(1)</sup> و قال صاحب كشف الظنون 1 / ٢١، أن «علم الثقات و الضعفاء » و هو من أجل نوع و أفحمه من أنواع علم الأسماء و الرجال فانه المرقاة إلى معرفة صحة الحديث و سقمه، و إلى الاحتياط في أمور الدين و تمييز مواقع الفلط و الحطأ في بدء الأصل الأعظم الذي عليه مبنى الإسلام وأساس الشريعة ، و فلحفاظ فيه تصانيف كثيرة منها ما أفرد في الثقات ككتاب الثقات للامام الحافظ أبي حاتم عهد بن حبان البستى المتوفي سنة عهم » (٧) كذا ، و هو الصواب ، و في ف « الصواب » مصحفا (٧) و له ترجمة في تذكرة الحفاظ مات في جادى الأولى سنة خمس و ثلاثمائة .

عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعوله ' •

#### ذكر الخر الدال على استحباب حفظ تاريخ المحدثين

<sup>(</sup>۱) و روی ابن ماجه ص ۲۰ «عن أبی هریرة قال تال رسول اقه صلی اقه علیه و سلم إن عا یلحق المؤمن من عمله و حسناته بعد موته علما علمه و نشره و ولدا صالحا ترکه ، و مصحفا و رثه أو مسجدا بناه أو بینا لابن السبیل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجه من ماله فی صحته و حیاته یلحقه من بعد موته (۲) قوله : ولد صالح بدعوله ، إنما ذكر دعاه م تحریضا المولد علی الدعاء لأبیه حتی قبل محصل الموالد ثواب من عمل الولد الصالح سواه دعا لأبیه أم لا ، كما أن من غرس شجرة مجعل المغارس ثواب بأكل ثمرتها سواه دعا له الآكل أم لا ، و قوله : وصدقة ، فیدوم أجرها كالوقف فی وجوه الحیر، و فی الأزهار : قال أكثر هم: همی الوقف و أجرها كالوقف فی وجوه الحیر، و فی الأزهار : قال أكثر هم: همی الوقف و أشبهه عما یدوم أجره ، و قال بعضهم : همی القناة و الدین الحاریة المسیلة ـ مهاة (۲) و لـ ترجمة فی تهذیب التهذیب ۲ مهم و فی آخر ترجمته المسیلة ـ مهاة (۲) و لـ ترجمة فی تهذیب التهذیب ۲ مهم و فی آخر ترجمته هال النسائی فی أسماه شیوخه كتبنا عنه ، و أثنی علیه خیرا » (٤) ذكر البخاری ...

٤/ الف

فقال: أليس بذى [الحجة؟ قلنا: بلى، قال: فأى بلد هذا؟ فسكتنا- ']
حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، فقال: أليس البلد الحرام؟ قلنا:
بلى، فقال: إن دماءكم و أموالكم و أعراضكم بينكم حرام عليكم
كرمة يومكم هذا، فى شهركم هذا، فى بلدكم هذا؟ ألا! ليبلغ الشاهد منكم
الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من أوعى له منه.

قال أبو حاتم في قوله صلى الله عليــه و سلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، كالدليل على استحباب حفظ تاريخ المحدثين، و الوقوف على معرفة الثقات منهم من الضعفاء، إذ لا يتهيأ للرء أن يبلغ الغائب ما شهد إلا بعد المعرفة بصحة ما يؤدي إلى من بعده، و انه إذا أدى / إلى من ١٠ بعده ما لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فكأنه لم يؤد عنه صلى الله عليه و سلم شيئًا ، و لا سبب له إلى معرفة صحة الاخبار و سقيمها إلا بمعرفة تاريخ من ذكر اسمه من المحدثين . وكتابا أبين فيه الضعفاء و المتروكين، و أبدأ منهما بالثقات. فنذكر، ما كانوا عليه في الحالات، فأول ما أبدأ فى كتابنا هذا ذكر المصطنى صلى الله عليه و سلم و مولده ١٥ و مبعثه، و هجرته إلى أن قبضه الله تعالى إلى جنته، ثم نذكر بعده = هذا الحديث في صحيحه / ١٣٣ بروايته وفيه :«عن أبي بكرة عن الذي صلى الله عليه وسلم ـ الحديث ».

<sup>(</sup>۱) ما بين المربعين كان بياضا فى الأصل، وأثبتناه من صحيح البخارى و مسند أحمد ه، ١٥، وراجع الصحيح لتقف على باق الاختلاف (٢) فى الأصلين «المتركين» خطأ (٣) وقع فى الأصلين « فذكر » خطأ (٤) التصحيح من م، و وقع فى ف وس « بآبائهم » .

ثم نذكر صحب رسول الله صلى الله عليه و سلم واحدا واحدا على المحجم ، إذ هم خير الناس قرنا بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم ، ثم نذكر بعدهم التابعين الذين شافهوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فى الأقاليم كلها على المعجم ، إذ هم خير الناس بعد الصحابة قرنا ، ثم نذكر القرن الثالث الذين رأوا التابعين ، فأذكرهم على نحو ما ذكرنا الطبقتين هالأوليين ، ثم نذكر القرن الرابع الذين هم أتباع التابعين على سييل من قبلهم ، وهذا القرن ينتهى إلى زماننا هذا .

و لاأذكر فى هذا الكتاب الأول إلا الثقات الذين يجوز الاحتجاج بخبرهم، و أقنع بهذين الكتابين المختصرين عن كتاب والتاريخ الكبيره الذى خرجناه لعلمنا وصعوبة حفظ كل ما فيه من الاسانيد والطرق و الحكايات، و لان ما نمليه فى هذين الكتابين ان يسر الله ذلك وسهله من توصيف الاسماء بقصد ما يحتاج إليه يكون أسهل على المتعلم إذا قصد الحفظ، و أنشط له فى وعيه إذا أراد العلم من التكلف بحفظ مالو أغضى عنه فى البداية لم يخرج فى فعله من التكلف لحفظ ذلك ، مالو أغضى عنه فى البداية لم يخرج فى فعله من التكلف لحفظ ذلك ، فكل من أذكره فى هذا الكتاب الأول فهو صدوق ، يجوز الاحتجاج ١٥

<sup>(</sup>۱) التصحیح من م ، و فی س و ف « نصو هو » مصحفا ( ) وقع فی ف و س «الاولتین » خطأ (م) وقع فی الأصلین « قباهم » خطأ (ع) فی م « بأخبار هم».
(٥) وقع فی ف و س « لعلمین » مصحفا عن « لعلمنا » ، و وقع فی م « لعلمی » .
(٦) فی ف و س «صعیف» خطأ (٧) کذا فی ف و س ، و فی م « تصریف » (٨) فی م « اقصد » (٩) من م ، و فی ف و س « اغضا » .

٤ |ب

بخبره إذا تعرى خبره عن خصال خمس، فاذا وجد خبر منكر عن واحد بمن أذكره في كتابي هذا فان ذلك الخبر لا ينفك ٣ من إحدى خمس خصال: إما أن يكون فوق الشيخ الذي ذكرت اسمه في كتابي هذا في الإسناد رجل صعيف الا يحتج بخبره ، أو بكون دونه رجل واه هذا في الإسناد رجل صعيف الا يحتج بخبره ، أو بكون دونه رجل واه لا يجوز الاحتجاج بروايته ، و الخبر يكون مرسلا لا يلزمنا به الحجة ، أو يكون في الإسناد رجل مدلس أو يكون منقطعا لا يقوم بمثله الحجة ، أو يكون في الإسناد رجل مدلس لم يبين سماع من الذي سمعه من الذي سمعه منه ، فإن المدلس ما لم يبين سماع خبره عمن كتب عنه لا يجوز الاحتجاج بذلك الخبر ، لأنه الايدري لعله الحبر به من إنسان صعيف يبطل الخبر بذكره إذا وقف عليه وعرف معمه من إنسان ضعيف يبطل الخبر بذكره إذا وقف عليه وعرف أو: حدثني ، فلا يجوز الاحتجاج بخبره ؟ فذكرت هدذه المسألة بكالها أو: حدثني ، فلا يجوز الاحتجاج بخبره ؟ فذكرت هدذه المسألة بكالها بالعلل و الشواهد و الحكايات في دكتاب شرائط الاخبار ۱۱ ، فأغني ۱۲

<sup>(</sup>۱) التصحیح من م، و و نع فی ف و س « منکم » مصحفا (۲) هکذا فی ف و س ، و فی م « ذکرته » (۲) التصحیح من م، و و نع فی ف و س « لاینقط » مصحفا (۶) فی ف و س « و آهی » (۲) فی ف و س « لم تبین » (۲) فی ف و س « لم تبین » (۲) فی ف و س « لم تبین » (۲) فی ف و س « لم تبین » کذا (۸ – ۸) التصحیح من م، و و نع فی و و قع فی ف و س « لایدرا لعله » مصحفا (۹) التصحیح من م، و و نع فی ف و س « یکل » مصحفا (۱۰) فی الأصلین « نقة » کذا (۱۱) گذا، و لم یذکر ه صاحب کشف الظنون، و ذکر صاحب الأعلام فی ترجمته: له «غرائب الأخبار » . صاحب کشف الظنون، و ذکر صاحب الأعلام فی ترجمته: له «غرائب الأخبار » .

ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب، و إنما أذكر في هذا الكتاب الشيخ بعد الشيخ و قد ضعفه بعض أثمتنا و وثقه بعضهم، فن صح عندى منهم أنه ثقة بالدلائل النيرة التي بينتها في كتاب والفصل بين النقلة ، أدخلته في هذا الكتاب لآنه يجوز الاحتجاج بخبره، و من صح عندى منهم أنه ضعيف بالبراهين الواضحة التي ذكرتها في كتاب والفصل بين النقلة، لم أذكره في هذا الكتاب، لكني أدخلته في وكتاب الضعفاء بالعلل، ، لآنه لا يجوز الاحتجاج بخبره ، فكل من ذكرته في كتابي هذا إذا تعرى خبره عن الحصال الحس التي ذكرتها في كتابي هذا إذا تعرى خبره عن الحصال الحس التي ذكرتها الجرح صد التعديل ، فن لم يعلم بجرح ١٠ فهو عدل إذا لم يعرف منه الجرح مند التعديل ، فن لم يعلم بجرح ١٠ فهو عدل إذا لم يبين ١٠ طفوا الحكم بالظاهر من الأشياء غير المغيب عنهم ؟ جعلنا الله عن كلفوا الحكم بالظاهر من الأشياء غير المغيب عنهم ؟ جعلنا الله عن حناياته أسبل عليه جلاليب الستر في الدنيا و اتصل ١٣ ذلك بالعفو عن جناياته

<sup>(</sup>۱) في م «ربما» (۲) من م، وفي ف وس «المشايخ» (٣) من م، وفي ف وس « وقف» خطأ (٤) في ف و س «الفضل» خطأ (٥) و ما ذكر صاحب كشف الظنون هذا الكتاب ولا غيره (٣) زيد في الأعلام و من مؤلفات ابن حبان أن « له معرفة المحروحين من المحدثين» . وقد يطبع في حيدر آباد باسم «كتاب المحروحين » لابن حبان هذه نسخة نادرة من مكتبة ايا صوفيه تحت رقم ٢٩٤ المجروحين » لابن حبان هذه نسخة نادرة من مكتبة ايا صوفيه تحت رقم ٢٩١ ( استانبول) وعليه تعليق ابي الحسن الدارقطني رحمه الله و غيره (٧) في الأصلين « الحرج »كذا (١٠) في الأصلين « عبر » كذا (١٠) في وس « يكن» (١٠) في م «عليه » وس « بجرج »كذا (١١) منم، وفي ف وس « يكن» (١٠) في م «عليه » وس « التصحيح من م، ووقع في ف وس « انقل » خطأ .

فى العقبي! إنه الفعال لما يريد .

## ذكر مولد, رسول الله صلى الله عليه و سلم

أخبرنا ٢أحمد بن الحسن٢ بن عبد الجبار الصوفى ببغداد ثنا يحيى ابن معين ثنا حجاج بن محمد [عن يونس بن أبي إسحاق - ٣] عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ولد رسول الله صلى الله عليه و سلم عام الفيل. قال أبو حاتم: ولد ً النبي صلى الله عليه و سلم عام الفيل يوم الاثنين

(۱) من م ، وفى ف وس «مولود» (۲-۲) فى ف وس : الحسين ، خطأ، وله ترجمة في تــاد ع بغداد ٤ / ٨٧ و في آخرها « ذكر أبو عبدالرحمن عدبن الحسين السلبي النيسابوري أنه سأل أبا الحسن الدارقطني عن أحمد بن الحسن بن عبد الجباد الصوفى فقال: ثقة » و له ترجمة أيضا في تذكرة الحفاظ ٢ / ٦٨٩ (٣) زيدت هذه العبارة من م، و موضعها في ف وس بياض (٤) في تاريخ ولادته صلى الله علیه و سلم اختلاف، قال ابن عساکر فی ذکر مولده ۱ / ۲۸۰ ما نصه « روی البيهتي في دلائل النبوة بسندم إلى ابن عباس أنه قال: ولد نبيكم يوم الاثنين و نبيٌّ يوم الاثنين ، و خرج من مكة يوم الاثنين ، و فتح مكة يوم الاثنين ، و نزلت سورة المائدة يوم الاثنين « اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي» و توفى يوم الاثنين (زاد في رواية : ودخل المدينة يوم الاثنين ، و رفع الحجريوم الاثنين ) و في رواية ابن إسحاق أن ولادتــه كانت في ربيم الأول ، و فيه كانت هجرته و وفاته ، و روى شعيب عن أبيه عرب جده أنه قال :حمل برسول الله صلى الله عليه و سلم في عاشوراء الحرم و ولد يوم الاثنين لثنتي عشرة ليلة خلت من رمضان سنة ثلاث وعشرين من غزوة أصاب الفيل، وقد اختلفت الروايات في شهرمولده الشريف وفي عام ولادته أيضا كار أيت الاثنى عشرة اليلة مضت من شهر ربيع الأول فى اليوم الذى بعث الله طيرا أباييل على أصحاب الفيل، وكان من شأن الفيل [أن-] ملكا كان علي غلب عليها وكان أصله من الحبشة يقال له وأرهة ٣، بنى كنيسة بصنعاه فسهاها والقُليس، و زعم أنه يصرف إليها حج العرب،

= بعض ذلك ، فن قائل إنه ولد يوم الاثنين لا ثنتى عشرة ليلة مرب شهر ربيم الأول، و من قائل: انه ولد لا ثنتى عشرة ليلة خلت من شهر رمضان حين طلع الفجر ، و فى ليلة مولده حجبت الشاطين عن استراق السمع و رميت بالشهب » و فيها أقوال غير ذلك ، و ذكر اليعقوبي فى تاريخه ٧/٧ و كان مولد رسول الله على الله عليه وسلم عام الفيل ، بينه و بين الفيل خمون ليلة ، و ولد على ما قال أصحاب الحساب بقران العقرب . قال – ما شاء الله – المنجم: كان طالع السنة التي كان فيها القران الذى دل على مولد رسول الله صلى الله عليه و سلم الميزان المقرب ثلاث اثنتين و عشرين درجة حد الزهرة و بينها و المشترى فى العقرب ثلاث درجات و ثلاثا و عشرين دقيقة ، و زحل فى العقرب ست درجات و ثلاثا و عشرين دقيقة ، و زحل فى العقر ب ست درجات و ثلاثا و عشرين دقيقة ، و زحل فى العقر وست و خسين دقيقة ، و عظار د فى الحمل على ثانى عشرة درجة و ست و عشرة دقيقة و القمر وسط الساء فى الحوزاء اثنتى عشرة درجة و خس عشرة دقيقة و القمر وسط الساء فى المرطان درجة و عشر من دقيقة .

(۱-۱) فى ف وس «لائنى عشر» خطأ (۲) من دلائل النبوة البيهقى، وليسفف وس (۲) وهو أبرهة بن الصباح ـ معجم البلدان ، وذكر البيهتى فى دلائل النبوة قصته مفصلة وفيه « يقال له أبرهة بن الأشرم وهو أبو يكسوم » (٤) التصحيح من م و معجم البلدان لياقوت و فيه « القُليس: تصغير قلس وهو الحبل الذى يصير من ليف النخل أو خوصه ، لما ملك أبرهة بن الصباح اليمن في بصنعاء

- مدينة لم ير الناس أحسن منها ونقشها بالذهب و الفضة و الزجاج والقسيفساء و ألوان الأصباغ و مبنوف الجواهر ، وجعل فيه خشبا له رؤوس كرؤوس الناس، ولككها بأنواع الأصباغ، وجعل لخارج القبة برنسا، فاذا كان يوم عيدها كشف البرنس عنها فيتلأ لأرخامها مع ألوان أصباغها حتى تكاد تلمع البصروسماها القليس بتشديد اللام (.) ذكر ابن هشام في سيرته قصة الفيل بهامش الروض الأنف ١ / ٢٤ ما لفظه « قال ابن إسحاق: فحرج الكناني حتى أتى القليس نقعد فيها ( قال ابن هشام ) يعنى ؛ أحدث فيها . قال ابن إسحاق ثم خرج فلحق بأرضه فأخبر بذلك أبرهة فقال: من صنع هذا ؟ فقيل له: صنع رجل من العرب من أهل هذا البيت الذي تحج العرب إليه بمكة لما سمع قولك: أصرف إليها حج العرب. غضب فحاء نقعد فيها أى إنها ليست لذلك بأهل ؛ فغضب عنه ذلك أبرهة وحلف ليسيرن إلى البيت حتى يهدمه ، ثم أمر الحبشة فتهيأت وتجهزت ، ثم سار وخرج معه بالفيل، وسمعت بذلك العرب فأعظموه و نظعوا به و رأوا جهاده حقا عليهم حن سمعوا بأنه يريد هدم الكعبة بيت الله الحرام، فحرج إليه رجل كان من أشراف أهل اليمن و ملوكهم يقال له « ذو نفر » فدعا قومه و من أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرحة و جهاده عن بيت الله الحرام و ما يريد من هدمه و إخرابه ، فأجابه إلى ذلك من أجابه، ثم عرض له فقاتله فهزم ذونفر وأصحابه وأخذ له ذُو تَفْرُ فَأَتَّى بِهِ أَسِيرًا ، فلما أراد تتله قال له ذُو نفر: أيها الملك لا تقتلني فأنه عسى أن يكون بقائي معك خيرا الك من فتلى ، فتركه من القتل و حبسه عند في والله ، وكان أبرهة رجلا حليماء ثم مضي أبرهة على وجه ذلك يريدما خرج له حتى إذا كان بأرض خثم عرض له نفيل بن حبيب الخندمي في قبيلي خنعم شهران وناهس و من تبعه من قبائل العرب فتاته ، فيزمه أبرحة وأخذ له تغيل أسيرا فأتى به ، فلما هم بقته قال له نغيل : أيها الملك لا تنتلى كأنى دليلك بأرض العرب و ها تان يعلى الله على قبيل خنعم شهر ان و ناهس بالسمع و الطاعة ، غلى سبيه وخرج به معه يدله حي إذام والطائف خرج إليه مسعود بن معتب بن مالك . . فر جال الميف، وحلف (1)

و حلف أنه يسير إلى الكعبة فيهدمها ، فخرج ملك ٢ من ملوك حمير فيمن أطاعه من قومه يقال له « ذو نفر، فقاتله ، فهزمه أبرهة و أخذه ، فلما أتى به قال [له - ٣] ذونفر: أيها الملك! لا تقتلني 'فان استبقائي' خير لك من قتلي ، فاستبقاه " و أوثقه ، ثم خرج سائرا يريد الكعبة ، حتى [ إذا - ٣ ] دنا ً من بلاد خثعم خرج إليه النفيل ً ب حبيب ه الخثمى و من اجتمع إليه من قبائل اليمن فقاتلوه، فهزمهم و أخذ النفيل، فقال النفيل: أيها الملك! إنى عالم بأرض العرب فلا تقتلني و هاتان یدای علی قومی بالسمع و الطاعة ، فاستبقاه و خرج معه یدله ، حتى إذا بلغ الطائف خرج معه مسعود ٩ بن معتب في رجال من ثقيف فقال: أيها الملك! نحن عبيد لك ليس [لك-٣] عندنا خلاف، و ليس ١٠ بيتنا ''و بيتك'' الذي تريد\_ يعنون١١ \_ اللات إنما تريد البيت الذي بمكه، نحن نبعث معك من يدلك عليه ، فبعثوا معه مولى لهم يقال له ﴿ أَبُورِعَالَ ﴾ ، فخرج معهم [حتى -٣] إذا كان بالمغمس ١٢ مات ، أبو رغال، (١) من م ، و في ف و س« يهدمها » (٢) و تع في ف وس« ملكا » خطأ (٣) من م فقط (ع-ع) من م ، و في ف و س « في استباق» كذا (ه) في ف «فاستحياه». (-)منم، وفى فوس « يريه»  $(\vee)$  فى ف «دنى»  $(\wedge)$  فى الروض الأنف «نفيل». (٩) من م و الزوض ، و في ف و س «مسود» (١٠-١٠) ليس في م (١١) في م « يعني » (١٢) في ف وس «بالغمر » خطأ ، والتصيحح من م ومعجم البلدان، و لفظ المعجم: المغمس ـ بالضم ثم الفتح و تشديد الميم و تتحها ، اسم المفعول من غمست الشيء في الماء إذا غيبته فيه موضع ، قرب مكة في طريق الطائف مات فيه أبو رغال وقبره يرجم لأنه كان دليل صاحب الفيل فمات حناك، =

و هوا الذي رجم قبره، و بعيث أبرهة من المقمس رجلاً يقال له الآسود بن مقصودً على مقدمة خيله، فجمع إليه الهرم، وأصاب لعبد المطلب ما تتى بعير بالأراك؛ ، ثم بعث أبرهة حناطة " الحيرى إلى أهل مكة فقال ": سل عن شريفها ثم أبلغـــه أنى لم آت لقتال، إنما " جثت ه لأهدم هذا البيت، فانطلق حناطة " حتى دخل مكة ، فلق عبد المطلب بن هاشم فقال ?: إن الملك أرسلني إليك ليخبرك أنه لم يأت لقتال إلا أن تقاتلوه، إنما جاء لهدم هذا البيت ثم الانصراف عنكم، فقال ^عبد المطلب^ ما عندنا له [قتال- ] ، فقال: سنخلى بينه [و بين البيت ، فان خلى الله بينه - ا و بينه فو الله / ما لنا به قوة! قال: فانطلق معى إليه ، قال ' : فحرج ه/ب ١٠ معه حتى قدم المعسكر'' وكان ﴿ ذَهِ نَفْرٍ ، صَدَيْقًا لَعَبْدُ الْمُطَلِّبُ فَأَتَاهُ فقال: يا ذا نفر! هل عندكم من غناء فيما نزل بنا؟ فقال: ما غناء رجل أسير لا يأمن أن [ يقتل - أ ] بكرة وعشية، و لكن سأبعث لك إلى أنيس سائس الفيل فأمره أن يضع لك١٢ عند الملك ما استطاع = قال أمية بن الصلت الثقفي يذكر ذلك:

ان آیات ربنا ظاهرات ما یماری فیهن إلا الكفور حبس الفیل بالمغمس حتی ظل محبو كأنه معقود

[ من خير - ١ ] و يعظم خطرك و منزلتك عنده ، قال : فأرسل إلى أنيس فأتاه ، فقال: إن هذا سيد عريش ، صاحب عين مكه [الذي ] يطعم الناس في السهل و الوحوش في الجبال و قد أصاب [له- ١ ] الملك ماتي بعير ، فإن استطعت أن تنفعه عنده فإنفعه فإنه صديق لي ، فدخل أنيس على أبرهةٍ فقال: أبها الملك! هذا سيد قريش و صاحب ه عين مكة الذي يطعم الناس في السهل و الوحوش في الجبال يستأذن عليك و أنا أحب أن تأذن له، [فقد- "] جاءك غير ناصب لك ولا مخالف عليك . فأذن له ، وكان عبد المطلب رجلا عظيما [جسيا-1] وسيما ، فلما رأه أبرهة عظمه وأكرمه، وكره أن يجلسمعه على سريره وأن يجلس تحته ، فهبط إلى البساط مجلس · ا عليه معه ، فقال له عبد المطلب: . [أيها الملك - ١٠] إنك قد أصبت لى مالاعظما فاردده على ، فقال له ١١: لقد [كنت - ١٢] أعجبتني حين رأيتك و لقد زهدت فيك، قال: و لم؟ قال: جئت إلى بيت هو دينك و دين آبائك و عصمتگم و منعتكم لأهدمه فلم تكلمني فيه و تكلمني في مائتي بعير أصبتها لك! قال: أنا رب هذه الإبل، و لهذا البيت رب سيمنعه! قال: ما كان ليمنعه مني! ١٥ قال. فأنت و ذاك! قال: فأمر بابله ١٣ فردت عليه، ثم خرج عبد المطلب (1) من م نقط (٢) من م ، و في ف وس « ذكرها » (٣) من م ، و في ف وس «أسير » خطأ (ع) في س و ف «من» (ه) من م ، وموضعه في ف وس بياض. (۱) کرد فی ف وس دو ان» (۷) من م ، د و تبر فی ف وس « تحت» (۸) فی م « بساط » (٩-٩) في م « معه عليه » (١٠) زيد من م ، وقد سقط من ف وس. (١١) ليس في م (١١) زيد من م، وليس في ف وس (١١) مرب م، وى ف وس « يابل » .

و أخبر قريشا الخبر و أمرهم أن يتفرقوا في الشعاب '، و أصبح أبرهة بالمغمس ' قد تهيأ للدخول و عبّى جيشه و قرّب فيله و حمل عليه ما أراد أن يحمل و هو قائم ، فلما حرّكه وقف و كاد أن يرزم إلى الأرض فيبرك ، فضربوه بالمعول في رأسه فأبي ، فأدخلوا محاجنهم تحت أقرانه و مرافقه فأبي ، فوجهوه إلى اليمن فهرول ، فصرفوه إلى الحرم فوقف ، و مرافقه فأبي ، فوجهوه إلى اليمن فهرول ، فصرفوه إلى الحرم فوقف ، و لحق الفيل بحبل من تلك الجبال ، فأرسل [ الله - ' ] الطير من البحر كالبلسان ' ، مع كل طير ثلاثة أحجار : حجران في رجليه ، و حجر في منقاره ، و يحملن ' أمثال الحمص و العدس من الحجارة ، فاذا غشين منقاره ، و يحملن ' أمثال الحمص و العدس من الحجارة ، فاذا غشين القوم أرسلنها عليهم ، فلم تصب ' تلك الحجارة أحد ^ إلا هلك ، و ليس كل القوم أصاب فذلك قول الله تعالى ' ، ألم تركيف فعل ربك باصحاب الفيل ،

<sup>(</sup>۱) من م ، و في الأصلين «السحاب» خطأ (۲) من م ، و في الأصلين «بالمفيس» خطأ (۳) في م « تبرك » (٤) زيد من م (٥) التصحيح من جمع بحار الأنوار و فيه «بعث الله الطير على أصحاب الفيل كالبلسان ، قال عباد أظنها الزرازير » و البلسان شجر كثير الورق ينبت بمصر و الله دهن معروف ، و في ف و س «كالبلساد » ، و في م «كالبلساه» كل ذلك خطأ ، و قال البيهتي في دلائل النبوة ما نصه « عن مجد بن سيرين عن عبد الله بن عباس في قوله تعالى و أرسل عليهم طيرا أبايل ترميهم » قال طير طا خراطيم كراطيم الطير و أكف كأكف الكلاب (٣) في م « تحملن » (٧) من م ، و في ف و س « يصب » (٨) كذا في الأصول ، و الظاهر «احدا» (٩) من م ، و في ف و س « يصب » (٨) كذا في الأصول ، و الظاهر «احدا» (٩) من م ، و في ف و س « أصابت» (١٠) و في ف و س « عز و جل » .

<sup>(</sup>ه) السورة

السورة كلها ، و بعث الله على أبرهة داه فى جسده ، و رجعوا سراعا يتساقطون فى كل بلد ، و جعل أبرهة تتساقط أنامله ، كلما سقطت أنملة اتبعها مدة ٣ من قيح و دم فانتهى إلى اليمن و هو مثل فرخ الطير فيمن بقى من أصحابه ثم مات ، فلما هلك استخلف ابنه [ يكسوم- ] بنأبرهة يق من أصحابه ثم مات ، فلما هلك استخلف ابنه [ يكسوم- ] بنأبرهة يق من أصحابه ثم مات ، فلما هلك استخلف ابنه [ يكسوم- ] بنأبرهة يقدا ما كان من شأن الفيل ، و سميت هذه السنة دسنة الفيل ،

# ذكر نسب سيدولد آدم و أول من تنشق الأرض عنه' يوم القيامة صلى الله عليه و سلم

أخبرنا ٢ عبد ألله بن محمد بن سالم ببيت المقدس ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ثنا الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي حدثنا مشداد أبو عمار عن واثلة ابن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إن الله اصطنى ٩٠ [كنانة - ٢] من ولد إسماعيل، و أصطفى قريشا من كنانة، و اصطفى بني هاشم من قریش ، و اصطفانی ٔ من بنی هاشم؟ فأنا ٔ سید ولد آدم و لا فخر ، و أنا أول من تنشق عنه الارض، و [أنا - ا] أول شافع و أول مشفع ١٠٠ (1) زاد في م « الم يجعل» إلى «ماكول» (ع) في ف وس «ناهله» خطأ (م) في ف وس «مده» (٤) من م، وموضعه پیاض فی ف و س (٠) و في م «و تسمى». (٣-٦) في م «عنه الأرض» (٧) في م « حدثنا غ (٨) في م « ثنا » (٩) زيد من م ، و قد سقط من ف و س (۱۰) التصحیح مرب م ، و فی ف و س « اصطفی » (۱۱) ق م « و أنا » (۱۲) ذكر ، السمعياني في الأنساب في نسب بي علم ١/٥٠ من طريق عبد الوحاب بن المبارك الأغاطي إلى قوله عليه السلام ه و اصطفانی من بنی عاشم ه قال أبو حاتم: نسة رسول الله صلى الله عليه و سلم تصح إلى عدنان، و ما وراء عدنان فليس عندى فيه شيء [صحيح أعتمد عليه - 1] غير أنى أذكر اختلافهم فيه بعضهم لبعض من ليس [ذلك - ٢] من صناعته: فهو صلى الله عليه و سلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب - و اسم عبد المطلب هشية ـ بن هاشم ـ و اسم هاشم عمر و ـ بن عبد مناف - و اسم عبد مناف المغيرة ـ ابن قصى - و اسم قصى زيد - بن كلاب - و هو المهذب - بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر \_ و هو قريش - بن كمنانة بن خزيمة ابن مدركة بن الياس بن مضر بن بزار / بن معد بن عدنان ٣ ـ إلى هنا ليس بين

٦/ ب

فنهم من قال: عدنان بن أدد بن مقوم ' بن ناحور بن تيرح ٢ بن يعقوب بن نبت بن نابت ٣ بن أنوش بن إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحن امن آذر .

و منهم من قال: عدنان بن أدد بن الحميسع بن نابت بن إسماعيل بن الراهيم بن آزر .

و منهم من قال: عدنان بن أدد بن سحب " بن أيوب بن قيدر " بن إسماعيل بن [ إبراهيم بن - ^ ] آذر .

و منهم من قال ' : عدنان بن أدد بن أمين بن شاجب بن ثعلبة بن ' عتر بن ير يح' بن محلم بن العوام بن المحتمل ١١ بن ١٢ دائمة بن العيقان ١٢ ابن علة بن شحدود ١٣ بن الظريف ١٠ بن عبقر بن إسماعيل بن إبراهيم بن آزر ٠٠٠٠

(۱) من م ، و في ف وس «نقوم » خطأ ، و في الجواهر المضئيـة اليعقوبي « مقوم » أيضا (۲) من م و الجواهر المضيئة ، و في ف وس « تبرزح » خطأ.

(٣) فى ف و س « ثابت » (٤) من م ، و فى س و ف « المنشع » كذا .

(ه) في ف و س « اليحب » (م) مر م ، و في ف و س « قيرر » خطأ .

(٧) زيد في ف و س « بن » خطأ (٨) زيد من م ، و تد سقط من ف و س .

(٩) سقط هذا القول كله من م (١٠-١٠) التصحيح من الطبري ٢/١٩٢،

وفى ف و س « عربن رج» بلا نقط ، و فى الجواهر المضيئة « عير ، مكان

«عتر» (۱۱) من الطبرى، و في ف«الحتمل» خطأ (۱۲–۱۲) من الطبرى، و في

ف وس «دائمة بن العنوان» (۱۲) مرے الطبری ، فی ف و س « محمر و د »

كذا (١٤) من الطبرى ، في ف « الضريب » كذا .

و منهم من قال: عدنان بن أدد بن عوج ا بن المعطم بن الطمح بن القسود ابن العبور " بن دعدع " بن محود بن الزائد " بن بدان " بن الدرس " ابن حصن [بن - آ] النزال بن القاسم " بن المجشر " بن معدد ا بن صيف الا ابن النبت بن قيدر بن إسماعيل بن إبراهيم " ابن آزر " ا

ثم اختلفوا أيضا فيما فوق إبراهيم:

فنهم من قال: إبراهيم بن آزر بن ناحور ١٣ بن شارغ ١٠ بن الواغ ١٠ بن القاسم ١٦ الذي قسم الأرض بين أهلها ابن معن ١٧ بن السايح ١٠ بن الرافد ١٠ ابن السايح ١٠ و هو ٢١ سام بن نوح نبي الله عليه الصلاة و السلام ٠

و منهم من قال : إبراهيم بن آزر بن ناحور بن صاروح٢٢ بن أرغو بن

فالغ ابن عابر "بن ارفحشد بن [سام ٣٠] بن نوح .

و منهم من قال: إبراهيم بن آزر بن تارخ بن ناحور بن ساروح بن ارغو بن فالج بن عير أو بن سايح - أو بن ارفخشد بن سام بن نوح .

ثم اختلفوا فيها بعد نوح <sup>۷</sup>عليه السلام <sup>۷</sup> فمنهم من قال: نوح بن ملكان بن متوشلخ <sup>۸</sup> بن إدريس بى الله صلى الله عليه و سلم بن الرائد بن همهلهل بن قنان <sup>۹</sup> بن الطاهر <sup>۱۱</sup> بن هبه الله بن شيث بن آدم .

ومنهم من قال؛ نوح بن لامك بن متوشلخ السن خنوخ ۱۲ و هو إذريس النبي ۱۳ عليه السلام ۱۳ بر يارز ۱۶ بن مهابيل بن قبش ۱۹ آبن أنش ۱۹ بن شيك بن آدم .

منهم من قال: نوح بن لامك بن متوشلح بن خنوخ بن يارزا ابن ١٠
 مهلائيل١١ بن ڦينان بن أتوش بن شيث بن آدم .

و منهم من قال: نوح بن لامك بن متوشَّلخ ١٨ بن مهليل

(۱) فی ف و س « قالع » ، و فی الطبری « فالج » و التصحیح من قاریخ الیعقوبی و نسب قریش (۲) فی ف و س « غابر » خطأ (۳) من م و الطبری ، و فی ف بیاض (٤) فی و س ف و س « غابر » (۵) فی ف و س « غیبر » (۲) من م ، وقد سقط من ف و س (۷-۷) لیس فی م (۸) فی ف و س « متوسلح » (۹) فی ف و س « فتان » و فی قاریخ الیعقوبی « قینان » (۱۰) فی ف و س « الکاهر » کذا (۱۱) فی ف و س « متوشلح » (۱۲) فی الطبری « اختوخ ، و فی ف و س « متوشلح » (۱۲) فی ف و س » بار ر » (۱۵) من م ، و فی ف و س « آنس » (۱۲) من م ، و فی ف و س « آنس » (۱۲) من الریخ و فی ف و س « آنس » (۱۲) من الریخ و فی ف و س « آنس » (۱۲) من الریخ و فی ف و س « آنس » (۱۲) من الریخ و فی ف و س « آنس » (۱۲) من الریخ و فی ف و س « آنس » (۱۲) من الریخ و فی ف و س « آنس » (۱۲) من الریخ و فی ف و س « آنس » (۱۲) من الریخ و فی ف و س « آنس » (۱۲) من الریخ و فی ف و س « آنس » (۱۲) من الریخ و فی ف و س « آنس » (۱۲) من الریخ و فی ف و س « آنس » (۱۲) من الریخ و فی ف و س « آنس » (۱۲) من الریخ و فی ف و س « آنس » (۱۲) من الریخ و فی ف و س « آنس » (۱۲) من الریخ و فی ف و س « آنس » (۱۲) من الریخ و فی ف و س « آنس » (۱۲) من الریخ و فی ف و س « آنس » (۱۲) من الریخ و فی ف و س « آنس » (۱۲) من الریخ و فی ف و س « آنس » (۱۲) من الریخ و فی ف و س « آنس » (۱۲) من الریخ و فی ف و س « آنس » (۱۲) من الریخ و فی ف و س « آنس » (۱۲) من الریخ و فی ف و س « آنس » (۱۲) من الریخ و فی ف و س « آنس » (۱۲) من الریخ و فی ف و س « آنس » (۱۲) من الریخ و فی ف و س « آنس » (۱۲) من الریخ و فی ف و س « آنس » (۱۲) من الریخ و فی ف و س « آنس » و فی و س « آنس » و فی ف و س « آنس » و فی ف و س « آنس » و فی فی و س « آنس » و فی و س « آنس » و فی و س « آنس » و فی فی و س « آنس » و فی فی و س « آنس » و فی و س « آنس » و فی فی و س « آنس » و فی و س « و فی

ابن قینین ابن یافش بن شیث بن آدم .

و أم رسول الله صلى الله عليه و سلم آمنة بنت وهب بن عبد مناف ابن زهرة ۲ بن ۴ كلاب بن مرة بن كعب بن اؤى بن غالب ، و لم يكن لها أخ - فيكون خالا للنبي صلى الله عليه و سلم\_إلا عبد يغوث بن وهب ، ه و لكن بنو زهرة يقولون: إنهم أخوال رسول الله صلى الله عليه و سلم، لأن آمنة أم رسول الله صلى الله عليه و سلم كانت منهم . و أم آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة اسمها مرة بنت عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصی و أمها أم حبيب بنت أسد بن [عبد - "] العزى ان قصی . و أمها برة ٦ بنت عوف بن عبید بن عویج بن عدی بن کعب ١٠ ابن لؤى . هؤلاء جدات رسولالله صلى الله عليه وسلم من قبل [ أم أمه\_ ٧]. و أما جداته صلى الله عليه و سلم من قبل أبي أمه: فإن أم وهب بن عبد مناف بن زهرة اسمها قبلة بنت أبي قبلة ^ ، و اسم أبي قبلة فهر بن غالب بن الحارث ، و هو غبشان ؟ ، و كان [ يعير ـ ١٠ ] بأبي كبشة الذي ١١ نسبت قريش رسول الله صلى الله عليه و سلم [ إليه ـ ١٠ ] إذ كان ١٥ مشركا فتنصر لما سافر إلى الشام و رجع إلى قريش بدين غير دينها ،

<sup>(</sup>۱) فى ف و س « فيين » ، و فى الطبرى « قينان بن أ نوش بن شيث » (۷) من م ، و فى ف و س «وهرة» خطأ (م) العبارة من هنا إلى « لما وضعته جاءت به إلى جده عبد المطلب » ساقطة من م (٤) فى ف و س « يغوب » (ه) زيد من الطبرى (٦) فى ف و س « بره» (٧) زدناه لا قتضاء المحل و ليس فى ف (٨) فى ف «قله» (٩) من نسب قريش و دلا ثل النبوة (٩) من نسب قريش و دلا ثل النبوة المبيه قى و قد سقط من ف و س (١١) من نسب قريش ، و فى ف « التى » خطأ ،

فعيرت قريش رسول الله صلى الله عليه و سلم به ١٠

وأما [أم] قيلة خالدة بنت عابس بن كرب بن الحارث بن الفهر • وأم عبد مناف [و] أم زهرة حدة ٢ أم رسول الله صلى الله عليه و سلم اسمها جمل بنت مالك بن سعد بن سعد بن مليح • وأمها سلى بنت حيّان بن غنم أ• وأم زهرة بن كلاب جدة ٢ جدة ٢ رسول الله صلى الله عليه و سلم ٥ اسمها فاطمة بنت سعد بن سيل أبن حرب • وأمها طريفة بنت قيس ابن في ١ الرأسين بن عمرو بن قيس بن عيلان •

و أما أمهات آبائه صلى الله عليه وسلم فان أم ً / عبد الله بن عبد المطلب ٨ / الف اسمها عاتكة منت أرقص بن مالك ابن زهرة ، وهي أول العواتك ١٠ اللاتى ولدن رسول الله صلى الله عليه و سلم ٠

و أما أم عبد المطلب بن هـاشم فهى سلمى بنت عمرو بن زيد ابن لبيد بن خداش١١ بن عامر بن غنم بن عدى بن النجاد لذلك١٢ .

و أم هاشم بن عبد مناف عاتكة بنت مرة بن هلال بن١٦ فالج

<sup>(</sup>۱) و في الدلائل ما لفظه « و نسبوه إليه فقالوا ابن أبي كبشة » ( ) في ف « جد » ( ) من نسب قريش ، و في ف « جميل » كذا (٤) من نسب قريش و في ف « عتم » (٥) في ف « بنت » خطأ (٦) من الطبرى ، و في ف « سبل » كذا (٧) في « رى » خطأ (٨) و في الطبرى ٢/١٧٨ « و كان عبد الله و الزبير و عبد مناف و هو أ و طالب بنو عبد المطلب لأم و احدة و أمهم جميعا فاطمة بنت عمرو بن عائذ » (٩) في ف « وهم » خطأ (١٠) في ف و س « العواقك » خطأ (١١) من الجمهرة و الطبرى ، و في ف « خراش » كذا (١٢) كذا في الأصل ، و في الجمهرة والطبرى ، و في نسب قريش ص ه ١ « و لذلك يقول عروة بن الزبير:

مآثر ابائی عدی و مازی تنقدتها و الله یعطی الرغائب (۱۳) بعده بیاض فی ف بقدر کامة وعلیه علامة الشك ، ولا شك و لا بیاض =

ابن ذكوان بن ثعلبة و هى الثانية من العواتك ، و هى أم ما هاشم بن عبد مناف و إبما سمى عبد مناف و إبما سمى هاشما لانه هشم الثريد للمومه:

[عمرو العلى هشم الثريد لقومه و-٢] رجال مكة مسنتون عجاف و كان اسمه عرو العلاء ، و أم عبد مناف بن قصى اسمها حبى بنت حليل [ ابن حبشية - ٣] ابن سلول بن كعب بن عمرو بن خزاعة ، فهى والدة عبد الدار و عبد العزى أولاد قصى بن كلاب ، [ و أم قصى - ٥] فاطمة بنت سعد بن سيل بن حرب بن حمالة بن عوف بن الازد ، و كان قصى يسمى بجمعا لان الله به جمع القبائل من فهر ، و أم كلاب بن مرة المند الله بن سرتر من بن الحارث بن مالك بن كنانة ، و هى والدة ان المنت سُرَير من بن تعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة ، و هى والدة ان الحمد قالحمد قالمه الحمد قالمه الحمد قالمه الحمد قالمه الحمد قالمه الحمد قالمه قالم

<sup>(</sup>۱) فى ف و س « أم » خطأ (۲) والزيادة من المنمق ص ۱۲ و ص ۱۰ و ف سبرة ابن هشام ص ۸۷ و الطبرى . و قال صاحب القاموس : و هاشم بن عبد مناف أبو عبد المطلب و اسمه عمر و العلاء ،سمى هاشما لأنه أول من ثرد الثريد و هشمه فى الجدب و العام الجماد و فيه يقول ابن الزبعرى :

مرة و يقظة البي مرة . [و] أم مرة بن كعب مخشية البنت شيان ال عارب بن فهر ، و قد قيل وحشية البنت "محارب بن فهر" . و أم كعب ابن لؤى ماوية البنت كعب بن القيين بن أسد بن وبرة . و أم لؤى بن غالب سلى ابنت عمرو بن عامر بن حارثة بن خزاعة . و أم غالب ابن فهر عاتكة بنت يخلد النقر بن كنانة ، و هي إحدى العواتك اللاتي ولدن النبي صلى الله عليه و سلم ، ما قال النبي صلى الله عليه و سلم يوم حنين : أنا ابن العواتك ، و أم فهر بن مالك جَندَلة بنت الحارث بن عامر ابن الحارث الجرهمي .

و أم مالك بن النضر عِكرشِة بنت عدوان، و هو الحارث بن عمرو ابن قيس بن عيلان <sup>۱</sup> .

<sup>(</sup>۱) من الطبری، و نسب قریش و وقع فی ف «بغکه» مصحفا (۲) من الطبری، و فی نسب قریش «و حشیة»، و وقع فی ف «بحسه» مصحفا (۳) من الطبری، و فی ف «سنان» (۶) من الطبری، و فی ف «جنسه» مصحفا (۵-۵) من الطبری و نسب قریش، و فی ف «نحالله بن سعله» کذا (۲) من الطبری، و فی نسب قریش «ماریة» و فی ف «ماوته» خطأ (۷) کذا فی ف، و فی الطبری و نسب قریش «و أم لؤی فیما قال مشام عاتکة بنت نحلاین النظر بن کنانة، و قد قیل هنا: إن أم لؤی و إخوته سلمی بنت عمر و بن ربیعة (۸) و قال ابن جریر ۲/۱۸۱ « إن أم غالب لیلی بنت الحارث بن تمیم و هنا اختلاف و ذکر ابن حبان إن أم غالب بن قهر عاتکة بنت یخلاد و قلم مر آنفا بالهامش ما ذکره ابن جویر أن عاتکة بنت مخلد أم لؤی بن غالب، فیصیر مر آنفا بالهامش ما ذکره ابن جویر أن عاتکة بنت مخلد أم لؤی بن غالب، فیصیر أم لؤی و أم غالب کلتیها واحدا ـ فتأمل (۹) من الطبری، و وقع فی ف و نخله مصحفا (۵۰ ما در ۱۰۰۰) فی الطبری «عام، بن الحارث» (۱۲) فی ف و غیلان » خطأ مصحفا (۵۰ ما ۱۰۰۰)

و أم النضر بن كنانة رَرَّة بنت ' مر أخت تميم بن مرَّ ' ، و قبل : إنها فكهة عنت هني بن بليي، و النضر هو قيس، و إنما قيل للنضر: قريش، لتجمعها من تفرق من بيتها ١/ لأن التقرش هو التجمع .

٨/ الف

و أما [أم] كـنانة فهي عوانة ـ و قد قيل: هند <sup>، ـ</sup> بنت سعد <sup>،</sup> ن ه قيس علان .

و أما أم خزيمة بن مدركة فهي سلى ' بنت سعد ' بن قيس بن الحاف ان قضاعة .

وأما [ أم ] مدركة من إلياس فهي خنَّدِف ، و هي لبلي بنت حلوان ٩ ان عمران بن الحاف بن قضاعة ، و كان لإلياس بن مضر ثلاثة من البنين: ١٠ 'عمرو و هو مدركة ، و عامر و هو طابخة ' ، و عمير فهو قَمَعَة ؛ و أمهم خندف، و إنما سمى هؤلاء بهذه الأسماء لأن الناس خرجوا في تُجعة ١١ لهم، فنفرت ١٣ إبلهم من أرنب، فخرج في أثرها عمرهِ فأدركها فسمي١٣ مدركة؛ (۱-۱) كذا في نسب قريش و في الطبرى «م بن ادبن طابخة»، وفي ف «مراخت سم بن مرة» خطأ (٢) من الطبرى، و فى ف «قلمه» و فى نسب قريش « فكيهة» (٣) من الطبري، وفي ف «هر» (ع) من الطبري، ووقع في ف«عند» مصحفا (ه) من الطبري، و فى ف «عمرو» (٦) و فى ف « سلما » (٧) فى الطبرى «أسلم» ، وفى نسب قريش «أسد» (٨) في ف «مدرك» (٩) من الطبرى، وفي ف «جلولن» خطأ (١٠٠١) كذا في الطبري، وفي نسب قريش «مدركة ، و اسمه عام، ، و طابخة و اسمه عمرو ». (١١) من الطبرى، ووقع في ف د نحمه ، مصحفا (١٢) من الطبرى، و وتع في ف « فغفرت » مصحفا (١٠) و قال ابن جرير في تاريخهم/١٨٩ و زعمو ا أنهما كانا في إبل لهما يرعيانها فاقتنصا صيدا فقعدا عليه يطبخانه وعدت عادية على إبلهها فقال ــــ و أخِذها

و أخذها عامر فنحر منها و طبخها فسمى طابخة ؛ و انقمع عمير فى الحباه ا و لم يخرج معها فسمى قمعة ، و خرجت أمهم تمشى فى طلب الإبل فقيل لها: أين تخندفين و قدرت الإبل ؟ فسميت خندف ، و الحندفة ضرب من المشى .

و أم إلياس٣ بن مضر الربابة البنت إباس بن معد الدور و أم مضر بن نزار سودة بنت علق ابن عدنان بن أدد و أم نزار بن معد مُعانة بنت جَوشَ الله بن تُجلهمة الله بن عمرو بن حليمة الن حرمية .

و أم مَعَدّ بن عدنان مَهددة أ بنت جَلَحب أ بن جَديس أ · . و أم عدنان بن أدد بلها ١٢ بنت ١٣ ما عز بن ١٣ قحطان · .

= عام لعمر و: أندرك الإبل أو تطبخ هذا الصيد فقال عمر و بل أطبخ الصيد فلحق عام الإبل فحاء بها فادا راحا على أبيها فحدثاه شأنها قال لعام: أنت مدركة و قال لعمر و: و أنت طابخة » .

(۱) من الطبری ، و نی ف « الجنا » (۲) من الطبری ، و فی ف « تحتدفین » . (۷) و فی الروض الأنف «و یذکر عن النبی صلی الله علیه و سلم أنه قال : لا تسبو الیاس فانه کان مؤمنا و ذکر أنه کان بسمع فی صلبه تلبیة النبی صلی الله علیه و سلم بالحج . و إلیاس أول من أهدی البدن للبیت» و فی جمهرة الأنساب أمه «اسمی بنت سودة » (٤) و فی الطبری « الرباب بنت حیدرة بن معد » و فی الروض « و أم إلیاس الرباب بنت حمیرة بن معد بن عدنان» (۵) من الطبری، و فی ف «سعد» کذا (۲) و فی الطبری و نسب قریش فولد نزار: مضر، و ایادا، و أمها: خبیة بنت علی، و فی ف « عکر مة » (۷) من الطبری ، و فی ف « حوشن » و فی ف « حدیس » (۸) من الطبری ، و فی ف « حلیم » (۹) من الطبری ، و فی ف « حلیم » (۹) من الطبری ، و فی ف « حدیس » (۸) من الطبری ، و فی ف « حدیس » (۸) من الطبری ، و فی ف « حدیس » (۵) کذا (۱۰) من الطبری ، و فی ف « حدیس » کذا (۱۰) من الطبری ، و فی ف « حدیس » کذا (۱۰) کارد (۱۰) کذا (۱۰) کذا (۱۰) کذا (۱۰) کذا (۱۰) کارد (۱۰) کذا (۱۰)

فهذه جوامع ما يحتاج إليه معرفه نسبة أمهات آباء رسول الله صلى الله عليه و سلم .

و أما أولاد عبد المطلب فهم عشرة: عبد الله بن عبد المطلب والد رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و الزبير بن عبد المطلب ، و العباس بن عبد المطلب ، و حزة بن عبد المطلب ، و المقوم بن عبد المطلب و اسمه عبد العزى ، و الحارث بن عبد المطلب ، و الغيداق ا بن عبد المطلب ، و أبو طالب بن عبد المطلب اسمه عبد مناف . و أبو طلب بن عبد المطلب اسمه عبد مناف . فأما عبد الله والله رسول الله صلى الله عليه و سلم فانه لم يكن له ولد غير رسول الله صلى الله عليه و سلم ، لا ذكر و لا أثنى ، و توفى المبل أن يولد رسول الله صلى الله عليه و سلم ، وكان عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه و سلم ، وكان عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه و سلم ، وكان عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه و سلم ، وكان عبد الله والد رسول الله عليه و سلم ، وأبو طالب من أم واحد .

و أما الزبير ٣ بن عبد المطلب فكنيته أبو طاهر و كان مر. أجلة قريش و فرسانها ، و كان من المبارزين و كان يقول الشعر فيجيز .

<sup>(</sup>۱) فى ف ذ الفيداق ، خطأ (۲) و فى تماريخ اليعقوبى ، وكانت سنه يوم توفى خمسا وعشرين، و قال ابن جرير فى تاريخه «و بعثه أبو ، إلى المدينة فى ميرة يحمل لهم تمرا فات بالمدينة فبعث عبد المطلب ابنه الحارث فى طلبه حين أبطأ فوجد ، قد مات . و قال الواقدى: و الثبت عندنا ليس بين أصحابنا فيه اختلاف أن عبد الله بن عبد المطلب أقبل من الشام فى عير لقريش فنزل بالمدينة و هو مريض فأقام بها حتى توفى ودفن فى الدار النابغة ، و قيل التابعة فى الدار الصغرى إذا دخلت الدار عن يسار ليس بين أصحابنا فى هذا اختلاف (٣) فى تاريخ اليعقوبى « و أوصى عبد المطلب إلى ابنه الزبير بالحكومة و أمر الكعبة » .

و أما العباس' بن عبد المطلب فان كنيته أبو الفضل، وكان إليه السقاية و زمزم فى الجاهلية، فلما فتح رسول الله صلى الله عليه و سلم دفعها إليه يوم فتح مكة، و مات العباس سنة اثنتين و ثلاثين فى خلافة عثمان بن عفان و هو ابن ثمان و ثمانين سنة بالمدينة، و صلى عليه عثمان ابن عفان .

و أما ضرار ً بن عبد المطلب فانه كان يتعاطى بقول الشعر ، و مات قبل الإسلام من غير أن أعقب .

و أما حمزة ٣ بن عبد المطلب فان كنيته أبو عمارة ، وكان أسد الله

(۱) و له ترجمة في الإصابة ٤/٠ و فيها «ولد قبل رسول الله صلى الله عليه و سلم بسنتين و ضاع و هو صغير فنذرت أمه إن وجدته ان تكسو البيت فوجدته فكست البيت الحرير فهى أول من كساه ذلك ، فيقال إنه أسلم وكتم قومه ذلك ، وصار يكتب إلى النبي صلى الله عليه و سلم بالأخبار ، ثم هاجر قبل الفتح بقليل و شهد الفتح و ثبت يوم حنين ، و مات بالمدينة في رجب أو رمضان سنة اثنتين و ثلاثين »(٢) وفي تاريخ اليعقوبي « و العباس، و ضرار أمها نقيلة بنت جناب أن كليب بن النمر بن قاسط» (٣) وله ترجمة في الإصابة ٢/٧ ما نصها «حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي ، أبو عمارة عم النبي صلى الله عليه و سلم و أخوه من الرضاعة أرضعتها ثوية مولاة أبي لهب كما ثبت في الصحيحين ، و أسلم في السنة الثالثة من البعثة ، و عاش دون الستين ، و دفن حزة و عبد الله بن جحش في قبر واحد ، عن خليفة عن حمزة بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : انزموا هذا الدعاء : اللهم إني أسالك باسمك الأعظم و رضوانك الأكبر \_ الحديث » .

و أسد رسول الله صلى الله عليه و سلم، و قد قيل إن كنيته أبو يعلى ، استشهد يوم أحد، قتله وحشى بن حرب مولى جبير بن مطعم فى شهر شوال سنة ثلاث من الهجرة، وكان حمزة أكبر من النبي صلى الله عليه و سلم بسنتين .

و أما المقوم ابن عبد المطلب فكان من رجالات قريش ، هلك قبل الإسلام ، و لا عقب له .

و أما أبو لهب بن عبد المطلب فكنيته أبو عقبة و إنما سمى أبو لهب الجماله، وكان أحول ، ممن يعادى رسول الله صلى الله عليه و سلم من بين عمومته ، و يظهر له حسدا الله أن مات عليه من العدسة في عقب يوم بدر لما بلغه ما كان في ذلك اليوم من المشركين من النكاية من المسلمين كمد منه حتى مات

و أما الحارث بن عبد المطلب فهو أكبر ولد عبد المطلب، و اسمه كنيته، و هو ممن حفر بئر زمزم مع عبد المطلب.

و أما الغيداق بن عبد المطلب فانه مات و لم يعقب و كان مر... ١٥ رجالات قريش .

<sup>(</sup>۱) التصحيح من تاريخ اليعقوبي ١/١٥٦ و الطبرى، ووقع في «العقوم » مصحفا. (۲) من الطبرى، وفي ف «لجماله» خطأ (٣) في ف «حسرة » كذا (٤) في ف: و العديسة ، و التصحيح من النهاية ٣/٠٨ وفيه: في حديث أبي رافع ان أبا لهب رماه الله بالعدسة، هي بثرة تشبه العدسة تخرج في مواضع من الجسد من جنس الطاعون تقتل صاحبها غالبا (٥) وقع في ف «الفيداق» بالفاء مصحفا. وفي تاريخ (٥) وقع في ف «الفيداق» بالفاء مصحفا. وفي تاريخ اليعقوبي: و الفيداق وهو جَحْل و إنما سمى الغيداق الأنه كان أجود قويش و أطعمهم وأما

و أما أبو طالب بن عبد المطلب فكان هو و عبد الله بن عبد المطلب لأم واحدة ، وكان وصى عبد المطلب ، أوصى إليه عبد المطلب فى ماله بعده و فى حفظ رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و تعهده على ما كان يتعهده عبد المطلب فى حياته ، و مات أبو طالب قبل أن يهاجر رسول الله / صلى الله عليه و سلم بثلاث سنين و أربعة عشر ً . هم / الف

و أما عمات رسول الله صلى الله عليه و ســـلم فهن ست عبنات عبد المطلب بن هاشم لصلبه ، أولهن عاتكه بنت عبد المطلب ، و أميمة بنت عبد المطلب، و أروى° بنت عبد المطلب، و البيضاء بنت عبد المطلب (١) وله ترجمة في الأعلام للزركلي ٤ / ٣١٥ ما نصه « أبو طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم ، من قريش، أبو طالب ، والد على رضي الله عنه ، وعم الني صلى الله عليه وسلم وكافله ومربيه ومناصره، كان من أبطال بني هاشم و رؤسائهم ، و من الخطباء العقلاء الأباة ، و له تجارة كسائر قريش ، نشأ الني صلى الله عليه وآله وسلم في بيته، و سافر معه إلى الشام في صباه ، و لما أظهر الدعوة إلى الإسلام هم افرباؤه (بنو قريش) بقتله، فحياه أبو طالب و صدهم عنه ، فدعاه الني صلى الله عليه و سلم إلى الإسلام فامتنع خوفا من ان تعيره العرب بتركه دين آبائه، و وعد بنصرته و حمايته ، و فيه الآية « إنك لا تهدى من احببت » و استمر على ذلك إلى أن توفى، فاضطر المسلمون للهجرة من مكة ؟ و في الحديث: ما نالت قريش مني شيئًا أكرهه حتى مات أبو طالب» . و له ترجمة أيضًا في طبقات ابن سعد ،: ٥٧ ، و ابن الأثير ٢ : ٣٤ (٦) زيد في ف ; و (٣) الظاهر أن «يوما» سقط من جنا. (٤) وفي ف « سنة » ، و التصحيح من الاستيعاب ، وقال اليعقوبي في تاريخه : « و من الإناث أربع » (ه) و لها ترجمة في الاستيعاب ٧٠٠/، و فيها «اروى بنت عبد المطلب عمـة رسول الله صلى الله عليه و سلم ، ذكرها أبو جعفر العقيلي في الصحابة و ذكر أيضا عاتكة بنت عبد المطلب وأبي غيره من ذلك و هما مختلف في اسلامها ، نأما عجد بن إسحاق و من قــال بقوله فذكر أنه لم يسلم من ـــــ

وهى أم حكيم، وبرة بنت عبد المطلب، وصفية بنت عبد المطلب. فأما عاتكة ' بنت عبد المطلب فكانت عند أبى أمية بن المغيرة المخزومي .

وأما أميمة ٢ بنت عبد المطلب فكانت عند جحش بن رئاب الأسدى .
و أما البيضاء بنت عبد المطلب فكانت عند كريز " بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس .

وأما برة بنت عبد المطلب فكانت عند عبد الاسد بن هلال المخزومى. وأما صفية نبنت عبد المطلب فكانت عند العوام بن خويلد ان أسد .

۱۰ و أما أروى بنت عبد المطلب فكانت عند عمير بن قصى بن كلاب ٠
 و لم يسلم من عمات النبى صلى الله عليـه و سلم إلا صفية و هى والدة الزبير بن العوام ، و توفيت صفية فى خلافة عمر بن الخطاب .

فهذه جوامع ما یجب أن یحفظ من ذکر عمومة رسول الله صلی الله علیه و سلم و عماته آ .

<sup>-</sup>عمات رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا صفية، وغيره يقول إن أروى وصفية أسلمتا جميعا من عمات رسول الله صلى الله عليه و سلم » .

<sup>(</sup>۱) ولها ترجمة وجيزة في الاستيعاب ٢ / ٧٤٨ (٢) ولها ذكر في الاستيعاب (١) ولها ترجمة عميعة في الاستيعاب ، وفي ف «كبير » مصحفا (٤) ولها ترجمة عميعة في الإصابة ١٢٨٨ ، وهي والدة الزبير بن العوام أحد العشرة ، وهي شقيقة حمزة أمهها هالة بنت وهب ، وهي أول امرأة تتلت رجلا من المشركين (٥) وقع في ف « بن » خطأ (٦) قال اليعقوبي في تاريخه ٢ / ١١ « وكان لعبد المطلب من الواد الذكور عشرة . و من الإناث أربع: عبد الله أبو رسول الله ، و أبو طالب وهوعبد مناف ، و الزبير وهو أبو الطاهر ، و عبد الكعبة و هو أبو طالب و هوعبد مناف ، و الزبير وهو أبو الطاهر ، و عبد الكعبة و هو أما

و أما أم رسول الله صلى الله عليه و سلم آمنة بنت وهب بن عبد مناف فانها لما وضعته جماءت به إلى جده عبد المطلب و أخبرته أنها رأت حين حملت به في النوم أنه قبل لهما: حملت سيد هذه الآمة! فاذا وضعته فسميه محمداً م، فأخذه عبد المطلب فدخل به على هبل في جوف الكمبة ، و قام عنده يدعو الله و يشكر ما أعطاه ، ثم خرج به إلى أمه ه فدفعه إليها ، فقالت أمه : وأيت في المنام كأنه خرج مني نور 'أضاه ليه قصور الشام .

اليضاء ، و أمهم فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن غزوم وهي أم أم حكيم البيضاء ، و عاتكة و بر"ة و أروى و أميمة بنات عبد المطلب ؛ و الحارث و هو أكبر ولد عبد المطلب و به كان يكني، و قثم ، و أمهما صفية بنت جندب ابن حجر بن زباب بن حبيب بن سوأة بن عامر بن صعصعة ؛ وحزة و هو أبو يعلى أسد الله و أسد رسول الله ، و أمه هالة بنت وهيب بن عبد مناف أبن زهرة و هي أم صفية بنت عبد المطلب ؛ و العباس ، و ضرار ، أمهما البن زهرة و هي أم صفية بنت عبد المطلب ؛ و العباس ، و ضرار ، أمهما تنيلة بنت جناب بن كليب بن النمر بن قاسط ؛ و أبو لهب و هو عبد العزى ، و أمه أبي بنت حاجر بن عبد مناف بن ضاطر الخزاعي ؛ و الفيداق و هو جمع و أمه عنعة بنت عمرو بن مالك بن نوفل الخزاعي . فهؤلاء أعمام رسول الله صلى الله و سلم و عماته » .

<sup>(</sup>١) من نسب قريش، وفي ف«مضر» (٢) من م، وفي ف «رأته» (٣-٣) في م «وضعته» ، و زاد في الطبرى و دلائل النبوة «فاذا وضعته فقولى: أعيذه بالواحد، من شركل حاسد، ثم سميه عدا » (٤-٤) من م، ووقع في ف «صار الى» مصحفا.

٠/٨

ثم التمس له الرضاعة فاسترضع [رسول الله - `] صلى الله عليه و سلم من امرأة ٢ من بني سعد بن بكر يقال لها: حليمة بنت أبي ذؤيب و أبو ذؤيب اسمه عبد الله بن الحارث بن شجنة بن جابر بن رزام ٣ بن ناصرة قیس بن عیلان [بن - ۱ ] مضر ۹ ؛ و زوج حلیمة اسمه الحارث بن عبد العزی / ابن رفاعة من بني سعد بن بكر ، و أخو رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي أرضعته حليمة مع رسول الله صلى الله عليه و سلم اسمه عبد [ الله بن\_' ] الحارث بن عبد العزى ، و لعبد الله هذا أختان من حليمة : إحداهما أنيسة ١١ و الأخرى جذامة ' بنت الحارث بن عبد العزى . قالت حليمة : خرجت ١٠ في نسوة من بني سعد ١٣ ن بكر١٣ نلتمس ١٠ الرضعاء بمكه ، فخرجت على أتان لی<sup>۷</sup> قمراء فی سنة شهباء و معی زوجی، و معنا شارف لنا ۱۳ و الله (١) زيد من م (٢) في الطبرى « فاسترضع له امرأة من بني سعد » (١) في م و الطبرى « رزام » كما أثبتناه ، و في ف « وزام » (٤ - ٤) من الطبرى و زاد بعده « بن قصية » ، و في م «ناطرة بن رزام بن سعد »،و في ف « ناصر بن سعد» كذا (ه) من م ، وفي ف «هو اذن» (٦) من م و الطبرى، و في ف «حفصة» خطأ (٧) سقط مرب م (٨) زيد من م و الطبرى (٩) العبارة من هنا إلى «الحارث بن عبد العزى» ساقطة من م (١٠) زيد من الطبرى، وقد سقط من ف، وقال ابن جرير «اسم إخوته من الرضاعة عبدالله بن الحارث\_الخ»( ١١) من الطبرى ، و وقع في ف «ايشة »خطأ (١٢) في ف « خدامة » خطأ (١٣ ـ ١٣) سقط من م . (۱٤) من م ، و في ف « تُلتمس » .

إن

إن تبض ا بقطرة من لبن ، و معی صبی لی لا ننام الیلتنا من بکائه ، ما فی ثدیی ما یفنیه ، فلما قدمنا مکه الم تبق منا امرأة إلا عرض علیها رسول الله صلی الله علیه و سلم فتأباه ٤ ، و إنما نرجو الکرامة فی رضاع من برضع الله من - ۲] والد المولود و کان یقیما فکنا نقول : ما عسی أن تصنع الله أمه ، فکنا نأباه الله حتی لم یبق من صواحبی امرأة إلا أخذت رضیعة ه غیری ، فکرهت أن أرجع و لم آخذ شیئا و قد أخذ صواحبی ۱۰ ما گردن ۱۰ ، فقلت لزوجی : والله لارجع ۱۱ إلی ذلك الیتیم و لآخذه ۱۱ اقالت : فأتیته فأخذته ثم رجعت إلی رحلی ، قالی زوجی : أصبت ۱۱ والله یا حلیمة المحت الله أن یجعل فیه خیرا ، قالت : فوالله ما هو إلا أن وضعته فی عسی الله أن یجعل فیه خیرا ، قالت : فوالله ما هو إلا أن وضعته فی حجری أقبل علیه ثدیای بما شاء الله ۱۱ من لمن ، فشرب حتی روی ۱۰ و ۱۰ شرب أخوه حتی روی ؟ ثم قام زوجی إلی شارفنا من اللیل فاذا بها حافل ۱۰ فیل ۱۰ بنا ، فشربت حتی رویت و شرب حتی روی ؟ فبتنا بخیر حافل ۱۰ فیل ۱۰ بنا ، فشربت حتی رویت و شرب حتی روی ؟ فبتنا بخیر

<sup>(</sup>۱) زاد فی م « علینا » و فی الطبری « و الله ما تبض بقطرة و ما ننام لیلنا الجمع من صبینا الذی معی من بکائه من الجوع » (۲) من م و الطبری ، و فی ف « لاینام » (۳) فی م « بمکة » (٤) من م ، و فی ف « فیاباه » (٥) فی م « رضاعة» . (۲) من م ، و فی ف « موضع » (۷) زید من م (۸) من م ، و فی ف « تضع » . (۹) فی م « نابی » (۱-۱) سقط من م ، و فی ف « ما اردنا » کذا (۱۱) فی م « لارجعن » (۱۲) فی م « فلاخذنه » ، و فی ف « و لأخذته » (۱۲) لیس فی م و الطبری (۱۲) و فی م « فلاخذنه » ، (۱۵) فی ف « جافل» خطأ ، و فی الطبری « لحافل» . (۱۲) من م و الطبری ، و فی ف « فلبت » .

و [قد\_ا] نام صينا و روى، فقال زوجى: و الله يا حليمة! ما أراك الا أصبت نسمة مباركة، قالت: ثم خرجنا فوالله! لخرجت أتاني أمام الركب حتى انهم ليقولون لي ٢: [ يا ويحك-٣] ؛ كني علينا ، أ ليست هذه ٢ بأتانك التي خرجت عليها ؟ فأقول: ° و الله يلي ، حتى قدمنا أرضنا من حاضر بني سعد بن بكر ، قالت: قدمنا أ علي أجدب أرض ، فوالذي نفس حليمة بيده! إن كانوا اليسرحون بأغنامهم إذا أصبحوا ويسرح-١] راعي غنمي م فتروح غنمي الحقلا بطانا البنا ، و تروح أغنامهم جياعا هالكة ما بها من لبن ، فنشرب ما شئنا من اللبن ، و ما من ١٠ الحاضر أحد يجلب! و قطرة و لا يجدها ١١ ، قالت: فيقولون لرعاتهم ، من ١٠ الحاضر أحد يجلب! قطرة و لا يجدها ١١ ، قالت: فيقولون لرعاتهم الذي ١٣ يسرحون في الشعب من ١٠ ويلكم! ألا تسرحون / حيث يسرح راعي حليمة ؟ فيسرحون في الشعب الذي ١٣ يسرح فيه ، فتروح أغنامهم جياعا ٢ هالكة ، و تروح ٢ غنمي ١٠ حفلا لبنا ١٠ ، قالت: و كان يشب ١٠ في اليوم شباب الصبي في الشهر ، و يشب

<sup>(</sup>۱) زید من م (۲) مسقط من م (۳) زید من م ، و قد سقط من ف (۶-۶) فی م « فقد من ». الطبری « أر بعی علینا » (ه - ه) فی م « بلی و اقه » (۱) فی م « فقد من ». (۷-۷) فی م « یسر و ب اعنامهم » (۸ – ۸) لیس فی م (۹ – ۱) فی ف « جغلایطان » خطأ (۱۰) فی م « فی » (۱۱) فی ف « بحلب » (۱۲) فی ف « یجد ما » خطأ (۱۰) فی ف « للذی» (۱۶ – ۱۶) من م ، و فی ف « لبنا حفلا» . « یجد ما » خطأ (۱۳) فی ف « للذی» (۱۶ – ۱۶) من م ، و فی ف « لبنا حفلا» . (۱۶) و فی الطبری « حتی مضت سفتان و فصلته و کان یشب شبایا لا یشبه الفلمان فلم یبلغ سفتیه حتی کان غلاما جفر ا ، فقد منا به علی أمه و نحن نحرص علی مکثه فینا لما کنا تری من برکته . فکلمنا أمه و قلنا لها: یا ظئر لو ترکت بنی عندی مکثه فینا لما کنا تری من برکته . فکلمنا أمه و قلنا لها: یا ظئر لو ترکت بنی عندی حتی یغلظ فانی أخشی علیه و باء مکة ، قالت : ف لم نزل بها حتی ر د د تاه معنا ه قالت : فرجعنا به » .

فى الشهر شباب الصبي فى السنة .

فلما بلغ سنتين قدمنا به على أمه افقالت: إن لابنى هذا شأنا! إنى حملت به فوالله ما [حملت - ۲] حملا قط كان أخف على منه! و لقد رأيت حين حملت به أنه خرج منى نور أضاء منه أعناق الإبل ببصرى - أو قالت نقصور بصرى - ثم وضعته ، فوالله! ما وقع كما يقع الصيان! لقد وقع همتمدا [على - ") يديه إلى الارض ، رافعا رأسه إلى السهاء ، "فدعاه عنكما ، فقبضته " و انطلقا .

قال أبو حاتم: فتوفيت أمه صلى الله عليه وسلم بالأبواء و رسول الله صلى الله عليه و سلم ابن أربع سنين ، وكان عبد المطلب من أشفق الناس عليه ، لا أبر الآباء به لإلى أن توفى عبد المطلب و رسول الله صلى الله عليه و سلم ابن ثمان ^ سنين ، و أوصى به إلى أبى طالب ، و اسم أبى طالب عبد مناف 'بن عبد المطلب ، و ذاك ' أن عبد الله و أبا طالب كانا لام ، فكان أبو طالب الذى ' لى أمور ١٢ رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد

<sup>(</sup>۱) سقطت العبارة من هنا إلى «وانطلقا» من م (۲) زيد من الخصائص الكبرى 1/3ه (۳) من الخصائص ، وفي ف «حملته » (٤) في ف « قال » خطأ (٥-٥) كذا وقعت هذه العبارة في ف ، و في الخصائص «فدعاه عنكا» فقط (٦) وفي الطبرى 1/1/1 عن ابن إسحاق أن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنة توفيت و رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن ست سنين بالأبواء بين مكة و المدينة ، كانت قدمت به المدينة على أخواله من بني عدى بن النجار تريره إياهم فما تت وهي راجعة به إلى مكة . و عن عبان بن صفوان أن قبر آمنة بنت وهب في شعب أبي ذر بمكة » (٧-٧) كذا في م ، و في ف « ابرا لآبائه » (٨) كذا قال أبو جعفر الطبرى ، و قال : و كان بعضهم يقول : توفى عبد المطلب و رسول الله ابن عشر سنين (٩-١٠) ليس في م (٥٠) في م « ذاك » (١٠) سقط من م (١٠) في م « أم » .

عبد المطلب إلى أن راهقه الحلم و بلغ مبلغ الرجال، و كان أبوطالب إذا رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: :

فَشَـُقُ له من اسمه ليُبِجِلُّه ٣ فَـُدُو العرش محمود و هذا محمد

٤ذكر في الاستيعاب، لان عبد البر باسناده إلى ان عباس أن ٥ عبد المطلب ختن النبي صلى الله عليه و سلم يوم سابعه و جعل له مأدبة، سماه محمدا ?؛ قال ابن عبد البر بعد هذا: قال يحيي بن أيوب: ما وجدنا هذا الحديث عند أحد إلا عند ان أبي السرى العسقلاني ، قال : و قد روى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ولد مختونا مسروراً .. يعنى: مقطوع السرة.

ذكر خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام

حدثناً الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا قراد أبو^ نوح ثنا يونس بن أبي إسحاق عرب أبي بكر بن أبي موسى 'عن أبي موسى' [قال - ' ]: خرج أبو طالب إلى الشام و خرج معه رسول الله صلى الله عليه و سلم و١١ أشياخ من قريش ، فلما أشرفوا على الراهب١٢ هبطوا فحلوا رحالهم فخرج إليهم الراهب''، وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج (١) مئ م ، وفي ف «راقد» خطأ (٢) زيد في م « شعر » (٣) من م ، وفي ف « يجعله » خطأ (ع) العبارة من هنا إلى « مقطوع السرة » سافطة من م (ه) راجع الاستيعاب ٢٧/١ (٦-٦) تكررت هذه العبارة في ف فذفناها (٧) في م «أخبرنا». (۸) من م والطبرى ، وفي ف « ابن » خطأ (۹-۹) كـذا في ف و الطبرى ، و ليس في م (١٠) زيد مرب م و الطيرى (١١) في الطبرى «في» مكان «و». (١٢-١٢) هكذا ثبتت العبارة في ف و الطبرى ، و قد سقطت من م .

إليهم

إليهم و لايلتفت، فأتاهما و هم ٢ يحلون [رواحلهم ٣] و أحلاسهم بمجل يتخللهم وحتى جاء فأخذ يبد رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال [هذا - ٢] سيد العالمين! هذا رسول رب العالمين! هذا يبعثه الله رحمة للعالمين! فقال له ا أشياخ من قريش: ما علمك ؟ قال: إنكم حين أشرفتم من العقبة ٧ لم يبق شجر و لا حجر إلا خر ساجدا ، و لا يسجدون إلا لنبي ٥ و إنى أعرفه [بخاتم - ١٠] النبوة ١١ أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة ؟ ثم رجع فصنع لهم طعاما ، فلما أتاهم به وكان هو صلى الله عليه و سلم فى رعية الإبل قال: أرسلوا إليه ، فأقبل و عليه غمامة تظله ، فقال ١٠: انظروا إليه ، عليه غمامة تظله ، فقال ١٠: انظروا اليه ، عليه عليه و هو ١٠ إليه ، عليه غمامة تظله الله عليه و هو ١٠ يناشدهم أن لا يذهبوا به إلى الروم فان الروم لو ١٧ رأوه عرفوه بالصفة يناشدهم أن لا يذهبوا به إلى الروم فان الروم لو ١٧ رأوه عرفوه بالصفة

<sup>(</sup>۱) لیس فی م (۲) فی م « فهم » (۲) زیسد من الطبری ، و قسد سقط من ف .

(٤) سقط من م ، و فی ف « أجلسهم » \_ كذا ( ه ) من م و الطبری ، و فی ف « پنتخللهم » خطأ (۲) من م و الطبری ، و لیس فی ف (۷-۷) فی م و الطبری « لم تبق شجرة » (۸) فی ف « النبی » خطأ (۹) من م و هكذا فی الطبری ، و فی ف « أعرف » (۱۰) زید من م و الطبری (۱۱) فی ف « النبویة » .

(۱۲) فی م « قال » (۱۲) من م و هكذا فی الطبری ، و فی ف « جوهم » خطأ (۱۱) فی م « قال الطبری ، و قد سقط مر فی ف « منبینا» .

«مال فی الشجرة فقال انظروا إلی فی الشجرة مال علیه » (۱۱) فی م «فبینا» .

فقتلوه فالتفت فاذا هو بسبعة نفر [قد - ۱] أقبلوا من الروم، فاستقبلهم فقال: ما جاء بكم؟ قالوا ٢: جثنا إن هذا [النبي - ۱] خارج في هذا الشهر، فلم يبق طريق إلا و قد [بعث - ۱] إليه ٣ ناس، و إنا أخبرنا بخبره فبعثنا إلى طريقك هذا، فقال لهم: أفرأيتم أمرا إذا أراد الله أن يقضه فبعثنا إلى طريقات هذا، فقال لهم: أفرأيتم أمرا إذا أراد الله أن يقضه معه. قال: فأتاهم فقال لهم : أنشدكم بالله ا أيكم وليه؟ قال أبوطالب: أنا، فلم يزل يناشده حتى رده أبوطالب و بعث معه أبو بكر بلالا و زوده الراهب من الكعك و الزبت .

قال أبو حاتم: فقدم رسول الله صلى الله هليه و سلم بمكة ، وكانت ، سفرته الثانية بعدها مع ميسرة غلام خديجة ، ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم خديجة / بنت خويلد [بن أسد - أ] و هو ابن خمس و عشرين [سنة - أ] و خويلد هو [ابن - أ] أسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب ، و أمها فاطمة بنت زائدة بن الأصم ابن رواحة بن حجر بن معيص ١٠ ١٠ بن عامر ١١ بن لؤى بن غالب وكانت قبل ١٠ ابن رواحة بن حجر بن معيص ١٠ ١٠ بن عامر ١١ بن لؤى بن غالب وكانت قبل ١٠ ابن يتزوج ١٣ بها رسول الله صلى الله عليه و سلم تحت أبى هالة أخى بى (١) زيد من م و الطبرى ، و قد سقط مر في ف « قالوا » خطأ (١) من م و الطبرى ، و في ف « زود » (١) في ف « من » خطأ (١) في ف « من » و في ف « تزوج » ، و وقم في ف « من » خطأ (١٠) من م ، و وق ف « تزوج » ،

(۱۱) عيم

تميم ا، ثم كانت تحت عتيق بن عائذ ٢ بن عبد الله بن عمر ٣ بن مخزوم ،، و كان السبب في ذلك أن خديجة كانت امرأة تاجرة ذات شرف و مال، تستأجر الرجال في مالها و تضاربهم إياه بشيء تجعله الهم منه ، وكانت قريش قوما تجاراً ، فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ما بلغها من صدق حديثه و عظيم أمانته وكريم أخلاقه بعثت إليه و عرضت ٢ ه عليه أن يخرج في مال لها إلى الشام تاجرا ، و معطيه أفضل ما كانت تعطى غيره مر. التجار مع غلام لها يقال له د ميسرة ، فقبله منها رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و خرج في مالها معمه غلامهما ميسرة حتى قدم° الشام، نزل١٠ رسول الله صلى الله عليه و سلم في ظل شجرة قريبا من صومعة راهب من الرهبان ، فاطلع الراهب ١١ إلى ميسرة فقال: ١٠ من هذا الرجل الذي مزل تحت هذه الشجرة ؟ فقال ١٢ ميسرة ; هذا رجل من قريش من أهل الحرم ، فقال له الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة [قط ١٣] إلا نبي ، ثم باع رسول الله صلى الله عليه و سلم سلعته التي خرج (١) من م والإصابة ٨ / ٢٠، و في ف « نعيم » (٢) التصحيح مر. الإصابة ، ووقع في م و ف : عايسه (م) من م و الإصبابة ، و في ف « عمر و » (٤) من م والإصابة ، و في ف « محزوم » خطأ (ه) من تاريخ الطبرى ، و في م « تستجر» ، ونی ف « يتجر » كذا (٦) من م وكذا نی الطبر ی ، و نی ف « يجعله » (٧) نی الطبرى « فعرضت » (٨) ليس في م (٩) في تاريخ الطبرى « قدما » (١٠) كذا، م في الطبرى « فنزل » و هو أنسب (١١) زاد الطبرى « رأسه » (١٢) في ف « قال » (۱۳) قرید من م و هکذا فی الطبری و قد سقط من ف .

١٠/ الف

بها ، و اشترى ما أراد أن يشتري ، ثم أقبل قافلا إلى مكة و معه ميسرة ، فكان [ميسرة - ١] إذا كانت الهاجرة و اشتد الحر برى ظلاً على رأس رسول الله صلى الله عليه و سلم من الشمس و هو يسير على بعيره، فلما قدم مكه على خديجة بمالها باعت ما جاه به، و أخبرها ميسرة عن ه قول الراهب و عن ما كان من أمر الاظلال ، وكانت [خديجة - أ ] امرأة حازمة مريفة لبيبة ١٠ فلما أخبرها ميسرة عا أخبرها بعثت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم و قالت: إنى قد <sup>٧</sup> رغبت فيك و فى قرابتك و فى أمانتك و حسن خلقك و صدق / حديثك ، ثم عرضت عليه نفسها ، وكانت خديجة يومئذ أوسط نساء قريش نسبا و أعظمهن \* شرفا و أكثرهن \* ١٠ مالا ، فلما قالت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم [ذكر ذلك صلى الله عليه و سلم - ١٠ ﴾ لأعمامه ، فخرج ١١ معه حمزة بن عبد المطلب عمه حتى دخل على خويلد بن أسد فخطبها إليه، فزوجها١٢ من رسول الله صلى الله عليه و سلم ؛ فولد له منها زينب و رقية و أم كلثوم و فاطمة ، و القاسم (١) من م والطبرى، وليس في ف (٢) من م، و في ف « طلا » ، و في الطبرى « يرى ملكين يظلانه من الشمس » ( 4) من م ، و هكذا في الطبرى، و في ف « دخل » (٤) من م و الطبرى (٥) هكذا في م و الطبرى ، و في ف « خازمة » خطأ (٦) من ف و الطبرى ، و في م « نسيبة » (٧) سقط من م (٨) من م وكذا في الطبري ، وفي ف « اعظمهم » ( ) من م والطبري ، وفي ف « أكثرهم » . (١٠) زيدت من م و الطبرى ، و قيد سقطت من ف (١١) من م ، و في ف ; خرج (۱۲) في الطيري « فتروجها ۽ .

[وكان به يكني و الطاهر - ١] و الطيب فهلكوا قبل الوحي٢ .

و أما البنات فكلهن أسلمن و هاجرن إلى المدينة ، و كانت خديجة قد ذكرت لورقة بن نوفل بن أسد – وكان ابن عمها وكان نصرانيا قد قرأ الكتب و علم من علم الناس – ما ذكر لها غلامها ميسرة من قول الراهب و ما كان من الاظلال عليه ، فقال ورقة ": إن "كان هذا ه حقا يا " خديجة إن محمدا لنبي هذه الامة ، قد عرفت أنه كائن بهذه الامة نبي سيظهر في هذا الوقت .

ذكر تفضّل الله على رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم ^ بالكرامة و النبوة^ بين خلق آدم و نفخ الروح فيه

أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان الطائى [بمنبج- أي ثنا العباس بن عثمان ١٠ البجلي ١٠ ثنا الوليد بن مسلم ١١ ثنا الأوزاعى عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم: متى وجبت لك النبوة ؟ قال: ١٢ بين خلق آدم و نفخ ١٢ الروح فيه \_ ١٣ عليه الصلاة و السلام ١٣ .

<sup>(</sup>۱) زیدت من م و هکذا فی الطبری (۲) و فی الطبری « فأما القاسم و الطاهر و الطیب فهلکوا قبل الوحی» (۳) فی ف « الکتاب » (۶) زید فی م « یری » . (۵) سقط من م زید بعده فی ف «لیس» و لم تکن الزیادة فی م فذنناها (۲) فی م « لأن » (۷) من م ، و فی ف « ما » خطأ ( ۸ – ۸ ) فی م « با کر امه بالنبوة » . (۹) من م و الأنساب للسمعانی (ق 730/ب) (۱۰) فی م «البلخی» کذا – راجع تهذیب التهذیب ه / 178 (۱۱) من م ، و فی ف « مسلع » خطأ – راجع تهذیب التهذیب 1/10 (۱۱) من م ، و فی ف « مسلع » خطأ – راجع تهذیب التهذیب 1/10 (۱۱) من م ، و فی ف « بین نفخ آدم و خلق» کذا ( 100/10 ) لیس فی م .

## ذكر صفة ' بدء الوحى على رسول الله صلى الله عليه و سلم ا

أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة بعسقلان ثنا ابن أبي السرى ثنا معمد عن الزهرى أخبرنى ٤ عروة بن الزبير عن عائشة ٥ على النازاق أنا ٣ معمد عن الزهرى أخبرنى ٤ عروة بن الزبير عن عائشة ٥ على التدى ( به - ٧ ) رسول ١ الله صلى الله عليه و سلم من

(١) في م: كيفية (٣) قال أبوجعفر الطبرى «وكانب بناء قريش الكعبة بعد الفجار يخمس عشرة سنة وكان بين عام الفيل وعــام الفجار عشرون سنة . و اختلف السلف في سن رسول الله صلى الله عليسه و سلم حين نبي كم كانت؟ فقال بعضهم نيَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما بنت قريش الكعبة بخمس سنين و بعد ما تمت له من مولده أر بعون سنة ، و روى ابن جرير عن ابن عباس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم و أنزل عليه و هو ابن أربعين سنة فكث بمكة ثلاث عشرة ستة. عن عمر رحمه الله أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله صوم الاثنين ؟ قال : ذاك يوم ولدت فيه و يوم أثرلت على فيه النبوة . قال أبو جعفر : و هذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم و اختلفوا في أى الأثانين كان ذلك ، فقال بعضهم : نُول القرآن على رسول الله صلى الله عليه و سلم لُماني عشرة خلت من رمضائ (م) في م : أخبر نا (ع) في م : أنبا (ه) روى ابن جرير في تاريخه y / r.o / باستاده و فيه « فحد ثني أحمد بن عثمان المعروف بأبى الجوزاء قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت النعان بن راشد يحدث عن الترهري عن عروة عن عائشة، \_ الخ، رواه البخاري (١/١) في : باب كيف كان بدؤ الوحي » (٦) التصحيح من الطبرى ، و وقع في م: ابدى ، و في ف « بدی » ( $_{V}$ ) زید من م و الطبری و البخاری ، و قد سقط من ف ( $_{\Lambda}$ ) من م و الطبري و هكذا في البخاري ، و في ف « مرسول » .

الوحى الرؤبا الصادقة' يراها في النوم ، فكان / لايري رؤيا إلا جاءت مثل ١٠/ب فلق الصبح ، ثم حبب إليه الخلاء فكان يأتى حراء فيتحنث فيه - و هو التعبد الليالي 'ذوات العدد٢\_ و يتزود لذلك٣ ثم يرجع الي خديجة فتروده لمثلها حتى فجئه ° الحق، و هو في غار حراء، فجاءه الملك فيه فقال: اقرأ! قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت: مَا أَنَا بَقَارَى، ه [قال - ' ] فأخذني فغطني "حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال [لي - ^ ]: اقرأ ، فقلت : ما أنا بقاري ، فأخذني فغطني الثانية ' ، حتى بلغ مني الجهد ، ثم أرسلى فقال: اقرأ ، [ فقلت: ما أنا بقارئ ، فأخذني فغطى الثالثة حتى بلخ منى الجهد ثم أرسلني فقال: • اقرأ - ` ] باسم ربك الذي خلق، حتى بلُّغ ﴿ مَا لَمْ يَعْلُم ۚ ﴾ ، قال : فرجع بها ترجف فؤاده١١ حتى دخل على خديجة ١٠ فقال: زمَّلُونِي زمَّلُونِي ! فزمَّلُوه حتى ذهب عنه الروع، ثم قال: يا خديجة ! ما لى؟ و أخبرها الحبر و قال: قد خشيت ' عليَّ ، فقالت١٣ : كلا ! أبشر فوالله لا يخزيك ١٤ الله أبدا ! إنك لتصل الرحم و تصدق الحديث و تحمل الكلُّ و تقرى الضيف و تعين على نواثب الحق ؛ ثم انطلقت به خديجة (١) في م « الصالحة » (٢-٢) من م وكذا في الطبري ، و في ف « دوات الفرد» خطأ (م) في م « بذلك » (٤) في م ، « رجع » (٥) من الطبرى ، و في م وف « فحیته » (٦) زید من م و هکذا فی الطبری ، و لیس فی ف (٧) زید فی ف هنا « الثانية » خطأ ( ٨ ) من م فقط ( ٩ ) من م ، وفي ف « الثالثة » ( . ، ) زيدت هذه العبارة مرب م، وقد سقطت من ف (١١) من البخارى، و في م و ف « بو ادره » (۱۲) في م « خشيته » (۱۳) في م « قالت » (۱۶) من م وكذا في الطبرى، و في ف « يحزنك » . [حنى أتت به - ١] إلى ٢ ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصى - و هو عم خديجة أخو أبيها، وكان امرأ تنصّر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي [يكتبه- ] بالعربية ٣ من الإنجيل ما شاء أن ٤ يكتب، وكان شيخًا كبيرًا قد عمر – فقالت له خديجة: أي عم• ! اسمع من ابن ه أخيك، فقال ورقة: يا ٢ ابن أخى: ما ترى؟ فأخبره رسولِ الله صلى الله عليه و سلم بما رأى ، فقال ورقة : هذا الناموس الذي أنزل على موسى! يا ليتني أكون فيها جذعا ! [يا ليتني- ٢] أكون حيا حين يخرجك قومك ! فقال [رسول الله صلى الله عليه وسلم- ' ]: أمخرجي \* هم؟ قال ': نعم ، لم يأت أحد ممثل ما ` حبّت به إلا عودي و أوذي ، و إن يدركني يومك ' أنصرك ١٠ نصرا مؤزّرا؟ ثم لم ينشب ورقة أن توفى ، و فتر الوحى [ فترة - ' ] حتى حزن رسول الله صلى الله عليه و سلم حزنا غدا منه مرارا لـكى يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة ١٢جبـل كي يلقي نفسه منها فیری له جبریل۱۳ ۱۳ فقال [له ۱ ]: یا محمد! إنك رسول الله حقا ا فيسكن لذلك جأشه ' و تقر / نفسه فيرجع ، فاذا طال عليه فترة

١١/الف

(۱) من م (۲) سقط من م (۷) فی متن الصحیح للبخاری « بالعبرانیة » و بهامشه «بالعربیة»(۶) من م ، و فی ف « این » (۵) بهامش ف « عمی » (۲) الناموس: الوحی و جبریل؛ و الناموس أیضا « الشریعة » راجع أقرب الموارد (۷) من البخاری (۸) من م و هکذا فی الطبری ، و فی ف « اخرجنی» (۹) فی م « فقال ». (۱۰) فی م « بما » (۱۱) من م و کذا فی الطبری ، و فی ف : قومك ، (۱۰) من م (۱۲) رید فی م « سقط شی » (۱۶) فی ف « جائشه » خطأ .

الوحى غدا لمثل ذلك [فاذا أوفى بذروة الجبل تبدى له جبريل فيقول له مثل ذلك - ١] .

قال أبو حاتم: روى ٢ فى بده الوحى عن النبى صلى الله عليه و سلم ٢ خبران: خبر عن٣ عائشة و خبر عن٣ جابر ، فأما خبر عائشة فقد ذكرناه ، و أما نخبر جابر فحد ثناه عبدالله بن محمد بن سالم ببيت المقدس ثناه عبد الرحمن بن إبراهيم ثنا الوليد عن الأوزاعى عن يحيى بن أبر كثير قال سألت أبا سلمة بن عبدالرحمن: أيّ القرآن أنزل أول ؟ قال: «ينايها المدثر ٧ فقلت: أو «اقرأ ، ؟ قال: إنى أحدثكم ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه و سلم ، قال: جاورت مجراه شهرا ، فلما قضيت جوارى نزلت فاستبطنت الوادى "، فنوديت فنظرت أمامى و خلنى و عن يمينى و عن شمالى فلم أر ١٠ أحدا ، ثم نوديت فنظرت أمامى و خلنى و عن يمينى و عن شمالى فلم أر ١٠ في السماه "، فأخذ تنى ١١ رجفة شديدة ، فأتيت خديجة فأمرتهم فدثرونى ، في السماه ١٠ ، فأخذ تنى ١١ رجفة شديدة ، فأتيت خديجة فأمرتهم فدثرونى ، إلى قوله « فطهر » ١٠ .

<sup>(</sup>۱) زید من م، و قد سقط من ف (۲-۲) ی م « عن النبی صلی الله علیه و سلم فی بدؤ الوحی » (۳) سقط من م (۶) من م، و فی ف « ایا » (۵) من م، و فی ف « فی بدؤ الوحی » (۳) فی م «قبل» (۷) سورة ۷۶ آیة ۱ (۸) من م، و و قع فی ف « جاروت » مصحفا (۹) فی م « نظرت » (۱۰) فی م « الهواه» (۱۱) فی ف « و أخذنی » (۱۲ – ۱۲) سقط من م (۱۳) زید فی م « قم فانذر و ربك فكبر و ثیابك » (۱۶) رواه البخاری (۱/۳) باسناده ما نصه « قال ابن شهاب و أخبرنی أبو سلمة بن عبد الرحمر... أن جابر بن عبد الله الأنصاری قال =

قال أبو حاتم: هذان خبران أوهما من لم يكن الحديث صناعته أنها متضادان و ليس اكذلك ، إن الله [عزوجل- ] بعث رسوله ٣ صلى الله عليه و سلم يوم الاثنين و هو ابن أربعين سنة ، و نزل عليــــه جبريل و هو فى الغار بحراء باقرأ باسم ربك ' الذى خلق' ، فلما رجع رسول الله ه صلى الله عليه و سلم إلى بيت خديجة و دثروه أنزل الله [عليه -٢] في بيت خديجة " يا يها المدَّر ه قم فانذر ه و ربك فكبر ه"، من عبر أن يكون بين الحدرن تضاد و لا تهاتر؟ فكان أول من آمن وسول الله صلى الله عليه و سلم زوجته خديجة بنت خويلد، ثم آمن على بن أبي طالب و صدقه بما جاء به و هو ابن عشر سنين ، شم أسلم أبو بكر الصديق - فكان على ١٠ 'ابن أبي طالب' يخني إ-لامه 'من أبي طالب'، و أبو بكر لما أسلم أظهر إسلامه ، فلذلك اشتبه على الناس أول من أسلم منهما \_ ثمم أسلم زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فكان أبو بكر^ أعلم قريش بأنسابها و بما كان فيها من خير وشر ، / وكان رجلا سهلا بليغا ١١ / ب أظهر الإسلام ، و دعا إلى الله و إلى رسوله ، فأجابه عثمان بن عفان ١٥ و الزبير بن العوام و عبد الرحمن بن عوف و سعد بن أبي وقاص و طلحة

ے و هو يحدث عن فترة الوجي .. الحديث » .

ابن عيد اقة ، فجاه بهم أبو بكر إلى رسول اقة صلى اقة عليه وسلم حين استجابوا له فأسلوا و صلوا ، ثم أسلم أبو عيدة بن الجراح ، و أبو سله ابن عبد الاسد المخزوى ، و عنمان ابن عبد الاسد المخزوى ، و عنمان ابن مظعون الجمعى ، و عيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف ، و سعيد ابن زيد بن عمرو بن نفيل ، و امرأته فاطمة بنت الخطاب ، و أسماه بنت ه أبى بكر ، و عبد الله و قدامة ابنا مظعون الجمحيان ، و خباب بن الارت ، و مسعود [بن الربيع القارى ، و عبد الله بن مسعود - ا وعمير بن أبى وقاص ا ، و سليط بن عمرو ، و عياش ۲ بن أبى ربيعة المخزوى ، و امرأته أسماه بنت و سليط بن عمرو ، و عياش ۲ بن أبى ربيعة المخزوى ، و امرأته أسماه بنت الامة التميمية ، و عامر بن [ربيعة - 1] أبو عبد الله ، و عبد الله بن جحش ، و أبو أحد بن جحش ، و أبو أحد بن جحش - ا ] الاسدى ، و جعفر بن أبى طالب ، و امرأته أسماء ١٠ إلى عيس الحثمية ، و حاطب بن الحارث الجمعى ، و امرأته فاطمة م بنت بن سنان ،

<sup>(1)</sup> زيد من م إلا لفظ « الربع » فانه زيد مر... الاستيعاب (٢) شهد بدرا و استشهد بها ، أخو سعد بن أبي وقاص رضى اقد عنها (٣) في ف « عباس » . (٤ - ٤) من الاستيعاب ، وفي ف « عبداقه » ، و قد سقط منم (٧) وله ترجمة في الإصابة ١/٤١٦ « حاطب بن الحارث بن معمر انقرشي الجمعي . . مات بارض الحبشة و كان خرج إليها مع امرأته فاطمة بنت الحبل بن عبداقه » (٨) و في ف الحبشة و كان خرج إليها مع امرأته فاطمة بنت الحبل بن عبداقه » (٨) و في ف وم « اسماء » خطأ ، و التصحيح مر... الإصابة و الاستيعاب ، و طا ترجمة في الإصابة ٨ م ١٦٤ وكنيتها أم جميل و هي بها أشهر (٩) من م ، وفي ف «الحبل » خطأ (١٠) و في م « الحطاب » (١١) من الاستيعاب و م ، و وقع في ف فكيمة » مصحفا .

و معمر ۱ [ابن الحارث - ۲] الجمحي ٣، و سعيد أبن الحارث "السهمي"، و المطلب بن أزهر بن عبد عوف ، و امرأته رملة بنت أبي عوف ، و النحام [و-۲] اسمه نعيم بن عبد الله بن أسيد ، و بلال بن رياح مولى أبي بكر ، و عامر بن فهيرة مولى أبي بكر ، و خالد بن سعيد بن العاص ، و امرأته المميمة بنت خلف بن أسعد ، و حاطب بن عمرو بن عبد شمس ، و أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة ، و واقد بن المعيد الله بن [عبد مناف بن] عرير المن ثعلبة التميمي ، و خالد بن البكير ، و إياس بن البكير ، و عامر ابن البكير ، و عامر عبد مناة بن كنانة ، و عمار ۱۰ بن ياسر حليف بني مخزوم ، عبد مناة بن كنانة ، و عمار ۱۰ بن ياسر حليف بني مخزوم ،

و'' فشا ذكر الإسلام بمكة

و دخل الناس فى الإسلام الرجال و النساء ارسالا ، و أنزل الله عزو جل و انذر عشير تك الاقربين ه'' ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الصفا ۱' ثم صعد١٣ عليه /مم١٤ نادى: يا صباحاه ا فاجتمع إليه ١٠ الناس ١٦ الناس ١٠ من المناس الم

۱۱/ ب

الصفا " مم صعد ۱۲ عليه / م ۱۶ نادى: يا صباحاه ۱ فاجسع إليه ۱ السن ۱ (۱) فى ف «معتمر » (۲) زيد من م (۳) كذا فى الاستيعاب ، و فى م «الحجى» . (٤) زيد فى م و ف : بن عثمان .. كذا (٥) من الإصابة م / ه و أنساب الأشراف ص ١٠٥ و ميأتى فى ص ٢٠ فى ذكر مهاجرة الحبشة (٢) من م ، و فى ف «المكلب» (٧-٧) من الاستيعاب ، و فى م « همينة » ، و فى ف « هميمة » ، و بهامش م « هى بنت خالد بن أسعد بن عامر بن بياضة الخزاعى كأنها أسلمت مع زوجها رضى الله عنها» (٨-٨) من م و الإصابة و الاستيعاب ، و فى ف « عبد الله بن عزيز » كذا (٨) من جهرة أنساب العرب ص ١٧٣ ، و وقع فى م و ف : عمر و مصحفا (١٠) من م ، و فى ف « عام » (١١) و فى م « ثم » . (١٠) سورة ٢٦ آية ١٢٤ (١٠) من م ، و فى ف « وف ف « وف ف « وف ف « عام » ، وفى ف « وس م سعط من م (١١) فى الطبرى « قريش » .

فن ا رجل یجی و من " رجل یبعث رسوله ، فقال: یا بنی عبد المطلب!

یا بنی عبد مناف! یا بنی یا بنی! أرأیتكم لو أخبرتكم أن خیلا " بسفح هذا
الجبل ترید أن تغیر علیكم ، أصدقتمونی ؟ قالوا: نعم ، قال: فانی نذیر لكم

بین یدی عذاب شدید ، ثم قال: یا معشر قریش! اشتروا أنفسكم من
النار ، یا بنی عبد مناف! لا أغنی عنكم من الله "من شی " ، یا عباس بن ه
النار ، یا بنی عبد مناف! لا أغنی عنكم من الله "من شی " ، یا عباس بن ه
عبد المطلب! یا صفیة عمة رسول الله صلی الله علیه و سلم! یا بنی كعب بن
لؤی! یا بنی هاشم! یا بنی [عبد - " ] المطلب! اشتروا أنفسكم من النار ، فقال
أبولهب: تبالك سائر الیوم! أما دعو تنا " إلا لهذا؟ ۱۰ ثم قام ۱۰ فنزلت ۱۱

« تبت یدا ابی لهب و تب ، ثم نزل النبی ۱۲ صلی الله علیه و سلم، و جعل
یدعو انناس فی الشعاب و الاودیدة و الاسواق إلی الله ، و أبو لهب خلفه ۱۰
یدعو انناس فی الشعاب و الاودیدة و الاسواق إلی الله ، و أبو لهب خلفه ۱۰
یدعو انناس فی الشعاب و الاودیدة و الاسواق الی الله ، و أبو لهب خلفه ۱۰

ثم آزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد خديجة سودة ألا بنت بنت زمعة ألى بن قيس بن عبد أله عبد ود بن النضر ألى بن حسل بن رحسل بن

<sup>(</sup>۱) من م ، و فى ف « فبين » كذا (م) سقط من م (م) من م ، و فى ف « بين » .

۱ .) فى الطبرى « أرايتم » (ه ) زيد فى الطبرى « تخرج » (م ) فى الطبرى « أما كنتم تصدقوننى » (٧ – ٧ ) فى م « شيئا » (٨ ) زيد من أنساب الأشراف ١٠٠١ .

(٩) من م والطبرى ، و فى ف « دعوتمونا » (١٠ – ١٠ ) من م ، و موضعه بياض فى ف (١١ ) فى ف « نزلت » (١٦ ) فى م « رسول الله » (١٣ ) من م ، و فى ف « بمكيه » خطأ (١٤ ) و لها ترجمة فى الإصابة ٨ / ١١٧ فراجعه ، و فيها « ماتت سودة فى آخر زمان عمر بن الخطاب » (١٥ ) فى ف « رمعة » خطأ (١٦ ) من

عامر بن اثرى ، و أمها الشموس بنت قيس بن زبد بن عمرو بن لبيد بن خراش بن عامر بن غنم بن عدى بن النجار ، خطبها رسول اقه صلى اقه عليه و سلم إلى وقدان بن حلبس اعمها ، وكانت قبل رسول اقه صلى اقه عليه و سلم تحت السكران بن عمرو أخى سهيل بن عمرو من بنى عامر بن اثرى ، وكانت سودة امرأة ثقيلة ثبطة و هى التى وهبت يومها لعائشة و قالت: لا أربد ما تريد النساه ؛ و قد قيل إن النبى النبى على اقه عليه و سلم م يتزوج على خديجة حتى ماتت .

و زوج رسول الله صلى الله عليه و سلم ابنته رقية من عتبة بن أبي لهب، و أم كلثوم ابنته الآخرى من عتيبة بن أبي لهب، فلما نزلت ١٠ و تبت يدا ابي لهب، أمرهما أبوهما أرب يفارقاهما [فغارقاهما - ^]، ثم زوج رسول الله صلى الله عليه و سلم عثمان [بن عفان - ^] ابنته رقية بعد عتبة بن أبي لهب، ثم مرض أبو طالب فدخل عليه رهط من قريش بعد عتبة بن أبي لهب، ثم مرض أبو طالب فدخل عليه رهط من قريش

14/ الف

<sup>(</sup>۱) من م ، و فى ف «جليس» (۲) فى ف «تبطة» خطأ (٣) من م و الاستيعاب ، و فى ف « يريد » (٤) فى م « رسول الله » (٥) و لها ترجمة فى الإصابة ٨ / ٢٨٢ و هى كانت و الاستيعاب ٢/٧٢٧ فر اجعها (٣) و لها ترجمة فى الإصابة ٨ / ٢٧٢ و هى كانت تحت عتيبة بن أبى لهب ، و وقع فى الإصابة و الاستيعاب ما نصه : قال أبو عمر : كان عتبة بن أبى لهب تروج أم كلثوم قبل البعثة فلم يدخل عليها ، و هذا خطأ فاحش ، لأن « عتبة » تروج رقية ، و الصحيح « عتيبة » فاحفظ (٧) فى ف وم « عتبة » خطأ ، و التصحيح من الإصابة ٨ / ٢٧٧ وفيه ما نصه « و قال غير ه : كان عتبة و عتيبة ابنا أبى لهب ترو جارقية و أم كلئوم » و بهامش م « عتبة بن أبى لهب ترو جارقية و أم كلئوم » و بهامش م « عتبة بن أبى لهب » (٨) زيد من م .

فيهم أبوجهل فقالوا: إن ابن أخيك يشتم آلهتنا و يفعل و يفعل و يقول و يقول، و لو ابعث إليه فنهيته! فبعث إليه فجاء النبي صلى الله عليه و سلم و دخل البيت و بين أبى جهل و بين أبى طالب يجلس رجل ، خشى أبوجهل أنه إذا جلس إلى جنب أبى طالب يكون أرق عليه فوثب فجلس فى ذلك المجلس، و لم يجد النبي صلى الله عليه و سلم مجلسا قرب عمه فجلس عند الباب ، قال أبو طالب ؛ أى ابن أخى ! ما بال قومك يشكونك عند الباب ، قال أبو طالب ؛ أى ابن أخى ! ما بال قومك يشكونك و يزعمون أنك تشتم آلهتهم و تقول و تقول ؟ فقال النبي صلى الله عليه و سلم : أى عم ! إلى أريدهم على كلمة و احدة يقولونها تدبن لهم العرب و تؤدى إليهم أبها العجم الجزية ، فقال أبو طالب : و أى كلمة هي ابن أخى ؟ قال الإالله إلا الله ، فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم و يقولون ١٠ وأجعل الإلهة الما واحدا ان هذا لشيء عجاب ٥٠ .

ثم توفى أبو طالب عبد مناف ن عبد المطلب، فلتى المسلمون أذى من المشركين بعد موت ١٠ أبى طالب، فقال لهم النبى صلى الله عليه و سلم حين ابتلوا و شطت بهم عشائرهم بمكة: تفرقوا - و أشار قبل أرض الحبشة، وكانت أرضا دفئة ١١ ترحل ١٦ إليها قربش رحلة الشتاء، فكانت أول هجرة ١٥

<sup>(</sup>١) في م « فلو » (٢) في م « بحذاه » (٣) من م ، و في ف « يشكو بك » خطأ .

<sup>(</sup>ع) من م ، و في ف دابن ، خطأ (ه - ه) في م « العجم بها » (٦) في م «افقال» .

 <sup>(</sup>٧) فى م « الآله » (٨) سورة ٣٨ آية ه (٩) فى الطبرى ٢/٩/٢ « ان أبا طالب وخديجة هلكا فى عام واحد ، و ذلك . . . قبل هجر ته إلى المدبنة بثلاث سنين فعظمت المصيبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم» (١٠) زاد هنا فى ف «و » خطأ .

<sup>(</sup>١١) في م « دنية »، وفي ف « دنيه » (١٢) من م ، و في ف «ندخل» تصحيف.

(۱) لفظ «و» ليس في م (۲) من م و هو الصواب ، و في ف «عقبة » خطأ ، و له ترجمة في الإصابة  $\sqrt{7}$  (٣) من م و هكذا في الطبرى ، و في ف « الربيع » خطأ (ع) في ف « مطعون » خطأ ، و له ترجمة في الإصابة  $\sqrt{7}$  و فيه « هاجر هو و ابنه السائب الهجرة الأولى » (ه) زيدت من الإصابة  $\sqrt{7}$  و لابد منها فان امرأة عثمان لم تكن ليلي ، و قد سقطت من م و ف ، و له ترجمة في الإصابة ما نصه «عامر بن ربيعة العنزى ، كان أحد السابة بن الأولين وهاجر إلى الحبشة و معه امرأته ليلي بنت أبي حثمة ثم هاجر إلى المدينة » ومثله في الاستيعاب (٦) و ها ترجمة في الإصابة م المرأته ليلي بنت أبي حثمة ثم هاجر إلى المدينة » ومثله في الاستيعاب (٦) و ها ترجمة أنه الإصابة م المرأة عثمان بن مظعون (٧) من م و هكذا في سيرة ابن هشام ، و وقع أنها ليست بامرأة عثمان بن مظعون (٧) من م و هكذا في سيرة ابن هشام ، و وقع في ف « بيصا بيضنا » مصحف (١٠) و في السيرة « و لكن أمسه غلبت و وقع في ف « بيصا بيضنا » مصحف (١٠) و و السيرة « و لكن أمسه غلبت على نسبه نهو ينسب إليها ، و كانت تدعى بيضاء » .

١٢ / ب

أسماء بنت عميس، وعمرو بن سعيد بن العاص او معه امرأته فاطمة بنت صفوان ابن أمية ، و أخوه خالد بن سعيد بن / العاص و \ معه امر أنه أمينة بنت ٢ خلف ابن أسعد "، و عبد الله بن جحش بن رياب " ، و أخوه عبد " بن جحش معه امرأته أم حبيبة بنت أبي سفيان "بن حرب"، وقيس بن عبد الله من بني أسد ىن خزىمة معه امرأته بركة بنت يسار، و معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي، و عتبة بن غزوان ٧، و أسد^ بن نوفل بن خويلد ، و يزيد بن زمعة بن الأسود ابن المطلب و ` عمروا ١ [بن أمية -١٢] بن الحارث بن أسد١٣، وطليب ' ا این عمیر بن وهب، و سوبط ۱۳ بن سعد بن حریملة ۱۱، و ۱۷ جهم ۱۸ بن قیس بن ''عبد شرحبیل'' ، و ابناه عمرو بن جهم و خزیمه '' بن جهم ، (۱- ) سقطت العبارة من م ، وهي ثابتة في ف و السيرة (۲-۲) مر. السيرة والإصابة ، و في م وف « خالد بن أسعد » (م) ضبطه في الإصابة بالياء ، و في م و السيرة: رئاب، و في ف درباب، كذا (ع) من الاستيعاب وأسد الغابة، وفي ف وم «عبيد الله» كذا (هـه) سقط من م (م) من السيرة، وفي ف وم: حزيمة (٧) من السيرة ، و في ف و م \* عزوان \* (٨) من م و الاستيعاب <math> \* (٧) عن السيرة ، و في التجريد: ابن أخي خــديجة و تيل أخوها ، و في ف و السيرة « الأسود ». (و) من م و هكذا في السيرة ، و وقسم في ف «المكلب ، مصحف (١٠) في م « ابن » بـــدل «و » خطأ (١١) من م و السيرة ، و في ف «عمرة» خطأ (١٢) زيد من السيرة والإصابة (١٢) من م و السيرة، و في ف « الأسد» (١٤) من م و السيرة و هو الصواب ، و في ف « كليب ، خطأ (١٥) هكذا في ف وسيرة ان هشام ، وفي الاستيعاب و سويبط » ، وفي ف دسويط » ، وفي م «سوبنك» كذا . (۱۹) من السرة ، و في ف و م « حرملة » (۱۷) وقع هنا في م « بن » مكان «و » خطأ (١٨) سقطت العبــارة مر. م من هنا إلى « و عامر » ( ١٩-١٩ ) من سيرة ابن هشام، و وقع في م وف «عتبة» مصحفًا (٠٠) في ف «حزيمة» خطأ.

و عامر بن أبي وقاص ، و المطلب ؛ بن أزهر معه امرأته ' رملة بنت أبي عوف بن صبيرة ٣، و عبد الله بن مسعود ، و أخوه عتبة بن مسعود ، و المقداد ؛ بن عمرو ، °و الحارث بن خالد بن صخر ° معه امرأته ريطة ٦ بنت الحارث بن جبلة <sup>٧</sup>، و عمرو بن عثمان [ بن عمرو - <sup>^</sup> ] بن كعب ، و <sup>^</sup> شماس عثمان من أبي حديفة بن الشريد بن سويد، و ` هشام بن أبي حذيفة بن المغيرة ١١ ابن عبد الله بن ١٢ عمر بن مخزوم ١٢ ، و سلمة بن هشام بن المغيرة ، و عباش بن أبي ربيعة بن المديرة ، و معتب بن عوف بن [عامر بن - ^ ] الفضل ، و السائب ابن عثمان بن مظعون ، و عماه قدامة و عبد الله ابنا مظعون ، و حاطب بن الحارث بن معمر١٣ معه امرأتـه فاطمة بنت المجلل ١٤، و ابنــاه محمد بن (١) من م، وفي ف « المكلب » خطأ (٧) سقطت العبارة من م إلى « و الحارث » (٣) من الاستيعاب و سيرة ابن هشام ، و في م و ف « صرد » . (٤) من الاستيعاب و سيرة ابن هشام ، و في ف و م « المقدام » خطأ . (ه-ه) التصحيح من سيرة ابن هشــام / / ٢٠٠١ و وقع في م وف «جنح». (٦) من م و السيرة ، و في ف « و يكة » ، و لها ترجمة في الاستيعاب ٧ . / ٧ · (٧) هكذا في ف و م و الاستيعاب و الإصابة و في السيرة « جبيلة » (٨) زيدد من السيرة (٩-٩) التصحيح من الاستيعاب و الإصابة و السيرة، و في م: شماش بن، و في ف « سماس بن » خطأ ، و له ترجمة في الاستيعاب ٧ / ٥ ، ، و في السيرة ٢٠٦/١ « و شماس عثمان بن عبد بن شريد بن سويد . و قال ابن هشام: اسم شماس عثمان سمى شماسا لأن شماسا من الشامسة ، (١٠) من م ، و وقع في ف « بن » خطأ (١١) من الاستيعاب ، و زاد في ف و م « و » خطأ ، و لهشام بن أبي حذيفة ترجمة في الاستيعاب ٢/٠٩٥ و فيه « هشام بن أبي حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» (١٢-١٢) من السيرة ، و في ف «عمرو بن محزوم» ، و في م « عمرو بن محزوم » (١٣) من السيرة ، و في ف و م ه يعمر ، (١٤) في ف « المحلل » خطأ .

حاطب او الحارث بن حاطب ا و أخوه حطاب ۲ بن الحارث معه امرأته فكيهة بنت يسار، و سفيان بن معمر بن حبيب معه ابناه جابر ٣ ان سفیان و جنادة بن سفیان، و معه امرأته حسنة؛ و هی أمههاه، و عثمان بن ربیعة بن أهبان <sup>۲ ، ۷</sup>و خنیس ابن حذافه <sup>۷</sup> بن قیس ، و عبدالله ابن الحارث بن قيس ، ^و هشام بن العاص بن وائل ، و قيس بن حذافة ه ابن قیس ً . و الحجاج بن الحارث بن قیس ، و معمر ً بن الحارث بن قیس ، [و بشر بن الحارث بن قيس، و سعيد بن الحارث بن قيس، و السائب ابن الحارث بن قيس - ١٠ ] ، و عمير بن رئاب ١١ بن حذيفة ، و محمية بن جزء ۱۲ حلیف لهم ، و معمر برے عبد الله بن نضلة ، و عدی بن (۱ – ۱) سقط من م (۲) في م وف و سيرة ابن هشام ۲۰۷/۱ : خطاب ـ بالخاء المعجمة مصحفا ، والصواب بالحاء المهملة كما ضبطه و صححه فىالإصابة ٢ / ١٥٩. (٣) التصحيح من الاستيعاب ١ / ٨٩ و لـه نيه ترجمـة ، و هكذا في السيرة ، و الروض، و وقيع في الأصول « خالمه » خطأ (٤) من م ؛ و هكذا في السيرة و الاستيعاب ، و في ف « حسنا » (ه) في ف ، « اميها » خطأ (٦) مرب الاستيعاب و السرة ، و في ف «وهب» ، و في م «وهبان » كذا (٧-٧) من م، و هكذا في السيرة و الاستيعاب، و وقع في ف « حنيس بن حديفة، مصحفا. (٨٨) سقطت من م ، و و تع مكانها « و عبد الله » ، و في السيرة قال ابن هشام : العاص بن وائل بن هشام بن سعيد بن سهم ، قال ابن اسحاق و قيس بن حذافة بن تيس ... و عبد الله بن حذافة بن تيس لا كذا (٩) من م والاستيعاب ، و في ف «المعمر» (١٠) زيد من م و هكذا في السيرة ، و قد سقطت العبارة من ف. (۱۱) مكذا في ف و السيرة ، وفي م « رباب » (۱۲) هكذا في ف و م و أنساب الأشراف ص ٢١٦، و في السرة « الحزء» .

نضلة بن عبدالعزى ، معه ابنه ٢ ٣ النعان ، و أبوعبيدة بن الجراح بعدهم ، وعامر بن ربيعة معه امرأته ليلي، و السكران بن عمرو بن عبد شمس معه امرأته سودة بنت زمعة ، و مالك بن ربيعة • بن [قيس بن- ] عبد شمس، و عبدالله بن | مخرمة بن عبدالعزى بن [أبي - ا ] قيس ، و عبد الله بن سهيل ٢ ۱۶ / ألف ه ان عمرو<sup>۸</sup> و عمرو<sup>۹</sup> بن الحارث بن زهیر ، ۱۰ و عیاض بن زهیر ۱۰ بن أبی شداد ۱۱ و ریعة بن هلال بن مالك ، و عثمان ۱۲ بن عبد غنم بن زهیر ، و سعد بن عبد قيس بن لقيط، و عبدالله بن شهاب بر\_ عبدالله بن الحارث بن زهرة ١٣ جد الزهري ؛ فخرجوا ١٤ حتى قدموا أرض الحبشة (١) من م و هكذا في السيرة ، وفي ف دو ، خطأ (٢) زيد هنا في ف ، أبو ، خطأ . (٣) و للنعان بن عدى بن نضلة ترجمة في الإستيعاب ١ / ٢٩٦ (١) من م و الاستيعاب و السيرة ، و في ف «رمعة » (ه) من م وهكذا في السيرة ، و في ف « زمعة » ( ، ) زيد من السيرة ( ، ) من م و حكذا في السيرة ، و في ف « سيل » ( <sub>٨</sub> ) من م و هكذا في السيرة ، وفي ف « عمر» ( <sub>٩</sub> ) من السيرة ، وفي م وف «عمز» (١٠-١٠) سقط من م وله ترجمة في الاستيعاب (١١) التصحييح من السيرة و الإصابة ه/٤٩ ، و في م و ف « و » (١٢) هكذا في م و ف و الإصابة ٤/ ٢٢ و له ترجمة في الاستيعاب و فيه « وقال هشام بن الكلي: هو عامر بر\_ عبد غنم » ، و وقع في السيرة « عمرو بن عبد غنم بن زهير» (١٣) هكذا في ف والاستيعاب ، و في م « زهيرة » (١٤) و في السيرة « فكان جيع من لحق بأرض الحبشة و هاجر إليها من المسلمين سوى أبنائهم الذين خرجوا بهم معهم صفارا وولدوا بها ثلاثة وثمانين رجلا ان كان عمار بن يا سرفيهم وهو يشك فيه » .

وأقاموا ' بها على الطانينة ' ، ثم أن قريشا اجتمعت " فى أن يبعث إلى النجاشى حتى يرد من ثم من المسلمين عليها " ، فبعثوا عمرو بن العاص واعمارة بن الوليد بن ربيعة " ، وبعثوا معها " بهدايا كثيرة إليه وإلى بطارقته فلما قدما ^ عليه ما بتى بطريق من بطارقته إلا قدما إليه بهديته و سألاه ١٠ أن يكلم الملك حتى يسلمهم ١١ إليهما ١١قبل أن يكلمهم ١٢ و يسمع ١٣ منهم ، فلما فرغا من بطارقته قدما إلى النجاشي هداياه فقبلها منهم " م قالا له : أيها الملك ١ إن قومنا بعثوا إليك فى فتيان منهم خرجوا إلى بلادك ، فارقوا أدبان قومهم " او لم يدخلوا " فى دينك و لا دينهم ، و قومهم أعلاهم " عينا ١٧ ، قالت بطارقته ١٠ صدقا أيها الملك ! فغضب

<sup>(</sup>۱) من م، و فى ف « فاداموا » (۲) فى م، الاطمانينة ، و فى ف « الاطانية » كذا ، (۲) مكذا فى ف ، و فى م « اختصمت » ، و فى سيرة ابر هشام ا / ۲۱۱ اثتمر وا بينهم » (٤) فى ف « تبعث » (٥) مر م ، و فى ف « عليهم » اثتمر وا بينهم » (٤) فى ف « تبعث » (٥) مر م ، و فى ف « عليهم » ( $_{7}-_{7}$ ) فى السيرة « عبدالله بن أبى ربيعة » ؛ راجع أنساب الأشراف  $_{7}$  ( $_{7}$ ) من م ، و فى ف « معها » خطأ ( $_{8}$ ) من م ، و فى ف « قدموا » ( $_{8}$ ) من م ، و فى ف « يسألهم » « هديته » ( $_{1}$ ) من م ، و فى ف « يسألهم » ( $_{1}$ ) من م ، و فى ف « يسألهم » ( $_{1}$ ) فى الروض «قبل أن يكلما النجاشي » ( $_{1}$ ) من م ، و فى ف « يستمع » ( $_{1}$ ) من سيرة ابن هشام  $_{1}$ /۲۱ ، وفى ف وم « منهم » كذا ( $_{1}$ 0 من من و فى السيرة ، و فى م « و لا يدخلون » ( $_{1}$ 1 ) فى م « اعطاهم » ، و فى السيرة « صدقا أيها الملك قومهم أعلى بهم عينا و أعلم بما عابوا عليهم » ( $_{1}$ 1) من سيرة ابن هشام ، و فى ف و م « عنا » ، ( $_{1}$ 1 ) من م ، و فى ف « بطارقة » .

النجاشي [و قال - '] الأيم الله ' إذا لا أدفعهم إليهها "، قوم جاء وني الجثوا الله بلادي حتى أنظر فيها مقولون و أنظر فيها يقول هؤلاء ، فان كانوا صادقين و كانوا كما قال هؤلاء أسلمناهم إليهها ، و إن كانوا على غير ذلك [لم - '] ندفعهم إليهها و منعتهم منهها ، فقال عمارة بن الوليد : ملم نصنع شيئا ، لو كان دفعهم إلينا من وراء وراء كان ذلك أحب إلينا قبل أن يكلمهم ، نم إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم اجتمعوا فقال بعضهم لبعض : ما الذي نكلم به الرجل؟ ثم القالوا: نكلمه و الله بالذي نحن عليه و عليه نينا! الكائنا ما كان فيه الم فدخلوا عليه فقالوا لهم : السجدوا لملك ، فقال جعفر بن أبي طالب: لا نسجد إلا لله ا فقال الله منها أنكم فارقتم دين قومكم ، و الن تدخلوا في دبي و أنكم [جئتم - ''] بدين مقتضب لا يعرف! فقال جعفر بن أبي طالب:

<sup>(</sup>۱) من م، و هكذا في السيرة (۲) في ف : لا يهم : وفي م ولا يههم » كذا ، وفي السيرة «فغضب النجاشي ثم قال لا ها الله إذا لا أسلهم إليها » راجع تاج العروس (ى م ن ) تجد فيه : و ايم الله . . وهيم الله . . وام فه . . ومن الله . . وم الله . . وليم الله . . وليم الله . . ومن الله . . وما الله . . وليم الله . . (ع) من م ، و في السيرة هكذا ، و في ف وإليكا » . (ع) وفي السيرة « جاوروني» (ه) من م ، و في ف « يضع » (٩) من م ، و في ف و ن السيرة « جاوروني» (٩) من م ، و في ف د تكلم » (١٠) ايس في م (١١ - ١١) هكذا في م و ف ، غير أن فيها : كأن – مكان : كائنا ، و في السيرة ١/١٠ » « كائنا في ذلك ما هو كائن » (١١) و في سيرة مكان : كائنا ، و في السيرة ١/١٠ » « كائنا في ذلك ما هو كائن » (١٢) و في سيرة ابن هشام « نقال لهم : ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم و لم تدخلوا في ديني و لا دين أحد من هذه الملل » (١٢) في م « يقولون » (١٤) من السيرة ، ديني و لا دين أحد من هذه الملل » (١٠) في م « يقولون » (١٤) من السيرة ، و في م و ف « لمن » كذا (١٥) زيد من م .

١٤/ب

كنامع قومنا في أمر جاهلية نعبد الاوثان، فبعث الله إلينا رسولا منــا / رجلًا نعرف نسبه و صدقه و وفاءه ١، فدعاً إلى أن نعبد الله وحده لا نشرك به، و أمرناً " بالصلاة و الزكاة و صلة؛ الرحم و حسن الجوار، و نهانا عن الفواحش و الحبائث؛ فقال : هل معك شيء بما جاء به؟ قال: نعم، فدعا النجاشي أساقفته فنشروا المصاحف حوله، فقرأ عليهم ٥ جعفر بن أبي طالب «كلهايعص° »، فبكي النجاشي حتى اخضل الحيته و بكت أساقفته حتى اخضلوا مصاحفهم، ثم قال: إن هذا و الذي جاء به عيسي ٢ يخرج من مشكاة واحدة ، انطلقا الفلم " الله لا أرسلهم معكما " ، ١٠و لا أكاد و لا هم١٢ وكان أتتي١٣ الرجلين عمارة بن الوليد فقال عمرو ان العاص: و الله ! لأجيبنه ١٤ مما أبيد به ١٥ خضراءهم ١٦ ، لأخبرنه ١٧ أنهم ١٠ يزعمون أن إلهك ١٨ الذي تعبد عبد ، فقال له عمارة ١٩ س الوليد١٩ : لا تفعل (١) في السيرة «و أمانته و عفافه » (٢)كذا ، و في السيرة « دعانا » (٣) في م « و امر » نقط (٤) في م « قال » (ه) سورة القرآن الكريم ١٩ (٢) في م « اخضلت » (۷) من م و السيرة ، و في ف « موسى » (۸) في السيرة « ليخرج » • (٩) من السيرة ، و في م و ف « انطلقو ا » (١٠) في م « فلعمر و » كذا (١١) من م و السيرة، و في ف «لارسلهم» خطأ، وفي السيرة « فلا و الله لا اسلمهم اليكما» (١٢–١٢) سقطت العبارة من م، و في السيرة « و لا يكادون » . (١٣) من السيرة ، وفي ف وم « ابقا » خطأ (١٤) من م ، و في ف « لا أحييه» خطأ (١٥) في السيرة « بما استأصل به » (١٦) من م، و في ف « حصراهم » . (١٧) من م و السيرة ، و في ف «لأخبرنهم» (١٨) من م، و في ف «الملك» خطأ .

١٩ - ١٩) سقط من م .

فان لهم رحما و إن كانوا قد خالفونا ، قال: أحلف بالله لافعلن ، فرجع إليه الغد فقال: أيها الملك! إنهم يقولون في عيبي قولا عظيما فابعث إليهم فاسألهم عنه ، فأرسل إليهم فقال: ما ذا تقولون في عيبي ؟ قالوا: نقول فيه ما قال الله [عز و علا - 1] و ما قال [لنا - ۲] نبينا ، فقال له جعفر: هو عبد الله و روحه و كلمته ألقاها الله ٣ إلى العذراء البتول ، فأدلى النجاشي يده فأخذ من الأرض عودا و قال: ما عدا عيسي بن مريم ما قلتم هذا العود ، فنخرت بطارقته فقال: و إن نخرتم و الله! ثم قال: اذهبوا فأتم شيوم في أرضي - يقول: آمنون ، من شتمكم غرم ، ما أحب أن لي دبرا لا ذهبا - و دبر مهم و جبل بالحبشة - واني آذيت و رجلا منكم، و ١٠ قال: و ردوا عليها هداياهما التي جاه ا ١١ بها ، لا ١٢ حاجة لنا بها ، و أخرجوهما من أرضي ، فأخرجا و أقام المسلمون عند النجاشي بخير دار ١٣ وخير جار - ١٤ ] ، لا يصل إليهم شيء يكرهونه .

فولد بالحبشة عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ، و محمد بن أبي حذيفة و سعيد بن خالد بن سعيد ، و أخته أمة ا بنت خالد ، و عبد الله بن المطلب ابن أزهر ، و موسى بن الحارث بن خالد ، و أخواته : عائشة و زينب و فاطمة بنات الحارث ؟ فلم يزل المسلمون بأرض الحبشة إلى أن ذكر رسول الله صلى الله عليه و سلم الحروج إلى المدينة ، فنهم من / رجع إلى مكة فهاجر ه ١٥ / الف مع النبي صلى الله عليه و سلم إلى المدينة ، و منهم من بتى بأرض الحبشة ٢ حتى لحق رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد قدومه المدينة .

و خرج أبو بكر الصديق من مكة مهاجرا ٣ إلى [أرض- الحبشة حتى إذا بلغ [ برك- \* ] الغهاد القيه ابن الدغنة 'و هو سيد القارة' فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال^ أبو بكر: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في ١٠ الارض و أعبد ربى ، فقال ابن الدغنة: فان مثلك يا أبا بكر لا يخرج! 'أنت تكسب' المعدوم و تصل الرحم و تحمل الكلُّ و تقرى الضيف و تعين عـــــلى نوائب الحق! فأنا لك خافر فارجع و اعبد ربك ببلدك، فرجع و ارتحل ' معه ابن الدغنة ١١ فطاف ابن الدغنة [عشية -١٢] (١) التصحيح من السيرة و الإصابة ١٦/٧ ، و وقع في م و ف « امنة » مصحفا (٧) من م ، وفي ف « الحسنة » (٧) ليس في م (٤) مرب م (٥) زيد من م. (٦) من م ، و في ف « العباد » خطأ ؛ و لمرك الغباد ذكر في معجم البلدان ١٤٩/٢ و فيه: و هو موضع و راء مكة بخمس ليال مما يلي البحر ــ الخ (٧-٧) و في السيرة « اسمه مالك و هو سيد الأحاييش » (٨) في م « قال » (٩-٠٩) هكذا في م وف غير أن لفظ « انت » ساقط من م ، و في السيرة « انك لتكسب » (1.) في م « و رجع » (١١) من م ، و في ف « الدغة » خطأ (١٢) من م .

في أشراف قريش فقيال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله! أتخرجون ١ رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكلّ ويقرى الضيف و يعين عـــلى نوائب الحق؟ فلم تكذب ٣ قريش بجوار ابن الدغنــة و قالوا لان الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره و ليصل فيها و ليقرأ ما شاء و لا يؤذينا \* بذلك ، و لا يستعلن \* به فانا نخشى أن يفتن أبنا. ا و نساءنا ، فقال ذلك ابن الدغنة الآبي بكر ، فلبث أبو بكر بعد ذلك يعبد ربه في داره و لا يستعلن بصلاتــه و لا يقرأ في غير داره ، ثم بدا لابي بكر فابتني مسجدا بفناء داره، فكان يصلي فيه و يقرأ القرآن. فيقف عليه نساء المشركين و أبناؤهم يعجبون منه و ينظرون إليـه، ١٠ و كان أبو بكر رجلا بكا. ^ لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن ، وأفزع ٣ ذلك أشراف قريش من المشركين فأرسلوا إلى ابر الدغنة ، فقدم عليهم فقالوا: إنا كنا أجرنا أبا بكر ١٠ بجوارك على أن يعبد ربه في داره. فقد جاوز ذلك و ابتني مسجدا بفناء داره، و أعلن بالصلاة و القراءة فيه ١١٨ و إنا خشينا أن يفتن أبناءنا و نساءنا فانهه، فان أحب أن يقتصر على ١٥ أن يعبد ربه في داره فعل ، فان ١٢ أبي إلا أن يعلن بذلك فسله أن برد

<sup>(</sup>۱) من م ، و فی ف « یخرجون » ( ۲ ) من م ، و و تع فی ف « الکلب » خطآ فاحشا (۳) من م ، و موخیعه بیاض فی ف (۶) من م ، و فی ف « یو ذین » کذا. (۵) العبارة ساقطة من هنا إلی « و لا یستعلن » الآتی مریم (۲) فی ف «ابانا» کذا (۷) من م ، و فی ف « دکا » کذا (۹) فی م « فافزع » (۱۰) فی م و ف « ابو بکر » کذا (۱۱) سقط من م (۱۲) فی م « و ا ن ب .

ينادى بأعلى صوته: أيها الناس! قولوا: لا إله إلا الله ، و رجل يتبعه بالمحجارة ، قد أدى اكعبيه و عرقوبيه ا و يقول: يا أيها الناس! لا تطيعوه ، فإنه كذاب! قال قالت: من هذا؟ قالوا [هذا - ٢] غلام بنى عبد المطلب ، قال فقلت ٣: من هذا الذى يتبعه يدميه ٤؟ قالوا: عمه عبد العزّى أبو لهب .

قال [أبوحاتم- ']: كان النبي صلى الله عليه و سلم يدعو الخلق إلى الله وحده لا شربك له ، و كان أبوجهل يقول للناس: إنه كذاب يحرم الحمر و يحرم الزنا ، و ما كانت العرب تعرف الزنا ، فبينما النبي صلى الله عليه و سلم [يصلى - ٢] في ظل الكعبة إذ قام أبوجهل في ناس من قريش و يحر لهم جزورا في ناحية مكة ، فأرسلوا فجاؤا بسلاها أ و طرحوه عليه ؛ فجاءت فاطمة و ألقت عنه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ا عليك بقريش ، [اللهم ا عليك بقريش - أ] اللهم ا عليك بقريش - أين مبيط بن هيمام ، وعتبة بن ربيعة ، وشيبة بن ربيعة ، والوليد ابن عتبة ال وأمية بن خلف و عقبة بن أبي مبيط ، ثم اجتمعوا يوما و رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلى عند المقام و هم جلوس في ظل الكعبة ١٥

<sup>(1-1)</sup> فی م «کعبه و عرقو به »  $(\gamma)$  زید من م  $(\gamma)$  فی م « قات » (3) من م ، و فی م و فی ف « برمیه » (0-0) «قطت من م  $(\gamma)$  فی ف «یسلاها» ، و فی م «سلاها » کذا  $(\gamma)$  فی م «فطرحوه»  $(\Lambda)$  زیدت هذه العبارة من م ، و فی ف « ثلاث »  $(\gamma)$  فی صحیح البخاری (11/13) «لأبی» (11) من م و هو الصواب راجع صحیح البخاری ، و فی ف « ربیعة » .

10/ ب

فقام إليه عقبة بن أبي معيط فجعل رداءه في عنقه ا [ثم جره ٢٠] حتى وجب النبي صلى الله عليه و سلم [ لوكبته - ' ] ساقطا ، و تصابح الناس و ظنوا أنه مقتول، و أقبل أبو بكر يشتد حتى أخذ بضبعي رسول الله صلى الله عليه و سلم [ من ورائه ٣٠ ] / و هو يقول: أ ثقتلون رجلا أن يقول ه ربى [الله-٢]؟ ثم انصرفوا عن النبي صلى الله عليه و سلم ، فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي ٣، فلما قضى صلاته من بهم و هم جلوس [فىظل- ١] الكعبة فقال: يا معشر \* قريش ! و الذي "نفس محمد" بيده ما أرسلت إليكم إلا بالذبح \_ [و أشار - ٢] بيده إلى حلقه، فقال له أبو جهل: يا محمد 1 ما كنت جهولا! فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: [أنت - عنه منهم، فقال ١٠ أبوجهل: [ألم أنهك يا محمد؟ فانتهره النبي صلى الله عليه و سلم ، فقال أبو جهل: لم تنهرنی ٢٠ ] و الله ١٠ لقد علمت ما بها رجل أكثر ناديا مني ا فقال جَرَيْلِ: فَلَيْدَعَ نَادِيَهِ ﴾ و لو دعا ناديه لاخذته زبانية العذاب ؛ فقالت قريش: انظروا أعلمكم \* بالسحر و الكهانة ١٠و الشعر١٠ فليأت١١ هذا الرجل الذى فرق جماهتنا و شتت أمرنا و عاب ديننا، فليكلمه و لينظر ما ذا يردّ ١٥ عليه ، فقالوا : ما نعلم أحدا غير عتبة بن ربيعة ، فقالوا : أنت يا أبا الوليد !

فأتى

<sup>(</sup>۱) من م، و و تع فى ف « عقیه » مصحفا ( ۲ ) زید من م ، و قله سقط من ف.
(۲) من م ، و فى ف « فصلى » (۶ ) زید من م ، و موضعه بیاض فى ف (۵ ) فى م
« معاشر » ( ۲ – ۲ ) فى م « نفسى » (۷ ) التصحیح من م ، و موضعه بیاض فى
ف بزیادة « ر » على البیاض (۸ ) فى م « فواقه » (۱ ) من م ، و فى ف « علم ۸ ».
(۱ – ۱ ) سقط من م ( ۲ ) من م ، و فى ف « فالیات » خطأ .

فأتى عقبة فقال: يا محمد! أنت خير أم عـــدالله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه و سلم ، افقال: أنت ا خير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه و سلم ، قال: فان كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدواً ٢ الآلهة التي عِبتُ ، و إن كنت تزعم أنك خبير منهم فتكلم ٣ حتى تسمع قواك، أما و الله! ما رأينا سخلة ' قط أشأم على قومه° منك، ه فرقت جماعتنا، و شتت أمرنا، و عبت ديننا، و فضحتنا في العرب حتى لقد طار فيهم أن في قريش كاهنا، والله! ما تنتظر اللا أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف حتى نتفاني ٢٠ أيها الرجل! إن كان إنما بك الباه فاختر أيّ نساء قريش شئت حتى أزوجك عشرا، و إن كان إنما بك الحاجة جمعنا ^ لك حتى تكون أغنى قريش مالا ؛ فقال له رسول الله ١٠ صلى الله عليه و سلم: ' أ فرغت' ؟ قال: نعم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم [ • 'حم هــ ١ ] تنزيل من الرحمن الرحيم ه ، حتى بلغ١١ فان اعرضوا فقد انذرتكم صعقة مثل صعقة عاد و تموده١٠، فقال له ١٣ عتبة: حسبك حسبك! ما عندك ١٤ غير هذا؟ ثم رجع إلى (۱ – ۱) من م، و في ف « ثيم قالت » (ب) في ف «عبدو» كذا (س) من م، و في ف « فتكلمهم » (٤) من م ، و في ف « منحلمه » (٥) في م « تومها » كذا (٦) من م ، وفي ف « ينظر » (٧) في م : تنفانا ، و في ف « تنقانا » كذا . (A) من م، و فی ف « جعنا » خطأ ( ۹ – ۹ ) من م، و فی ف « فرغت » . (١٠) زيد من م (١١) من م ، و في ف « بلم» خطأ (١٢) سورة ٤١ آیة ۱--۱۳ (۱۳) لیس فی م (۱۶) من م ، و وقع فی ف « عدالك » مصحفا .

١٦ /الف

قريش فقالوا: ما و راءك؟ [قال-۱] ما تركت شيئا أرى أنكم تكلمونه به إلا /تكلمت [به- ']، قالوا: فهـــل أجابك؟ قال: نعم، لا و الذى نصبها ٣- يعنى الكعبة ما فهمت شيئا بما قال غير أنه قال: « انذر تكم ضعقة مثل ١٠ ضعقة عاد و تمود ، ، قالوا: ويلك! يكلمك رجل بالعربية ما تدرى ما قال! قال: فوالله! ما فهمت شيئا بما قال غير ذكر الصاعقة ، فكانوا يؤذونه بأنواع الآذى و رسول الله صلى الله عليه و سلم يبلغهم رسالات ربه صابرا محتسبا .

ثم إن الله جل وعلا أراد هدى عمر بن الخطاب، وكان عمر من أشد قريش على رسول الله صلى الله عليـــه و سلم شغبا وأكثرهم السلمين أذى أدى .

و كان السبب فى إسلامه أن أخته فاطمة بنت الخطاب كانت تحت سعيد بن زيد <sup>٧</sup> بن عمرو بن نفيل و كانت قد أسلت و أسلم زوجها سعيد بن زيد <sup>٧</sup>، و هم يستخفون <sup>٨</sup> باسلامهم من عمر، و كان نعيم بن <sup>٧</sup>عبد الله بن النحام <sup>1</sup> قد أسلم و كان يخنى إسلامه ، و كان خباب بن الارت <sup>١</sup> يختلف إلى فاطمة بنت الخطاب يقرئها القرآن ، فخرج عمر 10

<sup>(</sup>١) زيد من م، و قد سقط من ف (٧) من م، و فى ف «أى»(٣) من م، و فى ف « أى»(٣) من م، و فى ف « نصبها » كذا (٤) فى م « لا » (٥) من م، و فى ف « ما » كذا (٢) من م، و فى ف « يستحقون » . و فى ف « اذا » (٧-٧) سقطت من م (٨) من م، و فى ف « يستحقون » . (٩) فى م « النجام » راجع الاستيعاب ١ / . . . « (١٠) فى الأصلين « الأرث » خطأ .

يوما متوشحا بسيفه يريد رسول الله صلى الله عليـه و سلم ، و ذكر له أنهم قد اجتمعوا في بيت عنـد الصفا و هم قريب ' من ' أربعين بينِ رجال و نساء و مع رسول الله صلى الله عليه و سلم حمزة و عــلى و أبو بـكر فى رجال مر المسلمين بمن أقام مع رسول الله صلى الله عليه و سلم بمكّنة و لم يخرج إلى أرض الحبشة ، فلتي نعيم بن النحام عمر بن الخطاب فقال: ٥ أن تريد؟ فقال : أريد محمدا [ هذا ـ " ] الصابئ الذي فرق أمر قريش، و سف أحلامها، وعاب دينها، و سب آلهتها فأقتله، فقال له نعيم: [والله-"] لقد غرتك" نفسك من نفسك يا عمر! [أترى-"] أن ا عبد مناف تاركيك ٢ تمشي على الأرض و قد قتلت ^ محمدا ! أ فلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم! قال: و أى أهل بيتى؟ فقــال ¹ ؛ ختنك ١٠ و ابن عمك سعيد بن زيـد و أختك ، فقـد أسلمـا و بايعا ١٠ محمدا على دينه ، فعليك بهما ١٠ ! فرجع عمر عامدا لحتنه و أخته و عندهما ١٣ خباب ابن الأرت "أ و أ معـه صحيفة فيها دلطة، يقرئها إياهما ، فلما سمعوا حس عمر تغيب خباب في مخدع لهم ، و أخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة (١) سقط من م (٧) في م « بين » (٣) هكذا في م ، و في ف « النجام » خطأ ،

<sup>(</sup>۱) سقط من م (۲) فى م « بين » (٣) هكذا فى م ، و فى ف « النجام » خطأ ، و فى السيرة « نعيم بن عبد الله » و فى الإصابة ٢/ ٢٤٨ « نعيم بن عبد الله بن أسيد . . . القرشى العدوى المعروف بالنجام » (٤) فى م « قال » (٥) زيد من م ، و فى ف « اغرقك » (٧) فى م « تاركك » (٨) من م ، و فى ف « قلت » خطأ (٩) من م ، و فى ف « قال » خطأ (١٠) فى م « تابعا » . (١١) من م ، و فى ف « ايها » (١١) من م ، و فى ف « عندها » (١١) فى م « الهرا » خطأ (١١) فى م « الهرا » خطأ (١١) فى م « الهرا » خطأ (١١) من م ، و فى ف « عندها » (١١) فى م « الهرا » خطأ .

١٨ / الف

فجعلتها تحت فخذها، وقد سمع حين دنا من البيت 'قراءتها / عليه'، فلما دخل قال: ما هذه الهينمة " التي سمعت؟ قالا له: ما سمعت شيئا، قال: بلي و الله القد أخبرت أنكمـا بايعتماً محمدًا على دينه، و بطش بختنه سعيد بن زيد ؛: فقامت إليه أخته فاطمة لتكفه عن زوجها، ه فضربها فشجها، فلما فعل ذلك قالت له أخته و ختنه: نعم، قد أسلمنا و آمنا بالله و رسوله ، فاصنع ما بـدا لك ! فلما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما صنع إر ُعوى °، و قال لاخته: أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرؤون آنفا أنظر ما الهذا الذي جاء به محمد ـ و كان عمر كاتبا، فلما قال ذلك قالت له أخته: إنا لنخشاك عليها، قال: لا تخافي ــ ١٠ و حلف لها بآلهته ليردها ^ إليها ، فلما قال ^ ذلك طمعت في إسلامه فقالت له : يا أخى ! إنك نجس على شركك و إنه لا بمسها إلا المطهرون ' ، فقام عمر "أن الخطاب " فاغتسل، "أثم أعطته " الصحيفة و فيها وظه م ، فلما قرأ سطرا ١٢ منها قال: ما أحسن هذا الكلام! فلما سمع خباب (١-١) هكذا في ف ، و في م « قراته عليها» (٢) و في الروض ١/٢١٨: و الهينمة كلام لا يفهم (٣) هكذا في ف، و في م « تابعتها ٥ (٤) في م « يزيد » خطأ (ه) مرب م ، و وقع في ف « ادعو ا » مصحفا ، و في أقرب الموارد « ارعوى الرجل عن القبيح و الحهل ارعواه: كف عنــه و رجــع » . (٦) زيد في م «الى » (٧) حكذا في ف و الروض ، و تد سقط من م . (٨) في م « ليردنها » (٩) في م « قرأ » (١٠) في م و الروض « الطاهر » . (١١-١١) ليس في م (١٢-١١) في م «فأعطته» (١٧) هكدا في ف ، وفي م و الروض «صدرا».

ذلك خرج إليه فقال له `: يا عمر ا و الله [ لارجو- ] أن يكون "خصك الله" بدعوة نبيـه أصلى الله عليـه و سلم ، فانى سمعته يقول " : [ اللهم! أيد - ٢] الإسلام " بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب! فقال له ا عمر: دلني عليه يا خباب حتى آتيـه فأسلم ، فقال له خباب: هو في بيت عند الصفا، معه فيه نفر من أصحابه، فأخذ عمر سيفه فتوشحه ٥ مم عمد إلى رسول الله صلى الله عليه • سلم ، فلما بلغ ضرب عليه الباب ، فلما سمع المسلمون صوته قام رجل فنظر من خلال<sup>۷</sup> البــاب فرآه متوشيحا بالسيف \* ، فقال حمزة بن عبيد المطاب: الله ، فان كان يريـد خيرا بـه لناله ١، و إن كان يريـد شرا قتلنـاه بسيفه، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ائذن له ، فأذن له الرجل و نهض إليه ١٠ ١٠ رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى لقيه في الحجرة ١٢ فأخذ بحجزتـه تم ٣ جبذه جبـذة ٣ عظيمة ١١ و قال: ما جاء بك يا ان الخطاب؟ و الله

 <sup>(</sup>١) ليس في م (٢) من م ، و موضعه بياض في ف (٣-٣) في م « الله خصك » . (٤-٤) ليس في م (ه) في ف «و يقول» (٦) هكذا في ف، وفي م «المسلمين» .  $( \mathbf{v} )$  في الروض «خلل»  $( \mathbf{v} )$  في م و الروض «السيف»  $( \mathbf{p} )$  في الروض «أذن» . (١٠) مكذا في في ، وفي م والسيرة «بذلناء له» (١١) هكذا في ف و الروض، و قد سقط من م (١٢) منم و الروض ، و وقع في ف « الهجرة » ــ مصحفا . (١٣-١٣) التصحيح من الروض، و في م « حبده جبدة » و في ف « جبده جبدة ، كـذا ، و في مجمع بحار الأنوار د فجـبذ ني رجـل هولغة في جذب أو مقلوب » (15) في الروض « شديدة » .

11/ ب

ما أرى أن تنتهى حتى ينزل الله بك قارعة ١٢ فقال له عمر : يا رسول الله! جئتك لأومن أ بالله و رسوله و بما جئت° به أ من عند الله ، قال : فكـسر رسول الله صلى الله عليه و سلم تكبيرة عرف/ أهـل البيت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أن عمر أسلم ، فقــال رسول الله صلى الله ه عليه و سلم: يَا عمر ا استره، فقال عمر: و الذي بعثك بالحق الأعلنته كما أعلنت الشرك! فتفرق <sup>٧</sup> أصحاب رسول الله صلى الله عليـه و سلم [عنىد ذلك - ^ ] وقيد عزوا " في أنفسهم حين أسلم عمر وحمزة ، و عرفوا أنهما سيمنعان ' رسول الله صلى الله عليه و سلم، و لذلك كان يقول ابن مسعود: ما زلنا أعزة مذ " أسلم عمر .

ثم توفيت خديمة ، فقال النبي صلى الله عليه و سلم : رأيت لخديجة بيتاً ١٢ في الجنة لا صخب فيه و لا نصب .

مُم تزوج رسول الله صلى الله عليه سلم عند وفاة ١٣ خديحة عائشة بنت أبى بكر قبل الهجرة بثلاث سنين فى شهر شوال و هى بنت ست ١٠

(١) من م و الروض، و و قم في ف « يقو ل «مصحفا (٧) من م والروض، و في ف ، « فارعة ، خطأ (م) ليس في م (٤) من م و الروض ، وفي ف « أو من » كذا (ه) هكذا في ف ، و في م و الروض «جاه» (٣) ليس في م و ااروض (٧) هكذا في ف و الروض ، و في م « ففرق » كذا (٨) زيد من م فقط ، وفي السيرة « من مكانهم » ( ٩ ) في السيرة « عز ما » (١٠) أي يحاميان ، و التصحيح من م و الروض ، و و تع في ف « يستمنعان \_ مصحفا (١١) من م، و في ف «حين » (١٢) من م، وفي ف «بيت» (١٧) في ف «متو فا » كذا. (١٤) وفي الإصابة في ترجمتها « ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم = (14)

لم يتزوج بكرا غيرها ، و كانت أم عائشة أم رومان أ بنت عامر بن عويمر ابن عبد شمس .

مم خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى الطائف يلتمس من ثقيف المنعة، وأشراف ثقيف يومئذ عبد ياليل و حبيب و مسعود بن عمرو ، فلما أتاهم ورسول الله صلى الله عليه و سلم وعاهم إلى الله فقال ه أحده ، أما وجد الله أحدا يرسله غيرك ؟ وقال الآخر هو يمرط ثياب الكعبة : إن كان الله أرسلك ـ وقال الآخر : إن كان الله أرسلك ـ وقال الآخر : إن كان كان الله أكلك إجلالا الك ، وإن كنت تكذب تقول ما ينبغي لي أن أكلك إجلالا الك ، وإن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلك ؟ فضام [رسول الله ـ ا] صلى الله على الله ما ينبغي لي أن أكلك ؟ فضام [رسول الله ـ ا] صلى الله عليه وسلم وقد سمع ما يكره فالتجأ إلى حائط لبني ربيعة وإذا " ١٠

<sup>=</sup> تروجها و هى بنت ست ، وقيل: سبع ، و يجمع بأنها كانت أكلت السادسة و دخلت فى السابعة « و دخل بها و هى بنت تسع ، و كان دخو لها بها فى شوال فى السنة الأولى كما أخرجه ان سعد » .

<sup>(</sup>۱) و لها ترجمة في الإصابة ١/ ٢٣٧ و فيها «أم رومان بنت عام، بن عويمر ابن عبد شمس بن عتاب بن أدينة بن سبيع بن دهان بن الحارث بن غنم بن مالك ابن كنانة امرأة أبي بكر الصديق» (۲) التصحيح من م والروض ، ٣٦٠ و و و قع في ف « بن » خطأ (٣) هكذا في ف والروض ، و في م « عمر » . (٤ – ٤) من م ، و في ف « أمر الله » (٥) في م « لئن » (٦) من م ، و في ف « يقول » (٧) من م و الروض ١/ ٢٦٠ ، و في ف « في » (٨) ليس في م . (٩) من م ، و في ف « في » (٨) ليس في م . (٩) من م ، و في ف « في » (٨) المن في م . (٩) من م ، و في ف « في » (٨) المن في م ، و في ف

عتبة وشيبة [فيه - '] فلما رأياه تحركت له رحمها، فدعوا غلاما لها - يقال له: عداس \_ نصرانيا فقالا له ': خذ هذا العنب و اجعله في هذا الإناء و اذهب به إلى ذلك الرجل، فلما أتاه به عداس وضع رسول الله صلى الله عليه و سلم يده في العنب و سمى الله، فنظره عداس في وجهه و قال: إن هذا لشيء ما يقوله ' الناس اليوم! قال ': ومن أنت ؟ قال: أنا رجل نصراني من أهل نينوي '، قال: من قرية يونس بن متى ؟ قال: ذلك ' يونس بن متى ؟ قال: فلك أخى، كان نبيا ' من الانبياه ' ؛ فجعل عداس يقبل ' اليديه / و رجليه ' و يقول: قدوس! [ و - '] قال ابنا ربيعة ' أحدهما لصاحبه: أما غلامك و يقول: قدوس! [ و - '] قال ابنا ربيعة ' أحدهما لصاحبه: أما غلامك القد أخرني عن شيء ما يعلمه إلا نبي! قالا: يا عداس ويحك! ' لا تُخدع عن دينك ' ا

(۱) من م (۲) لیس فی م (۳) فی ف م فنظرا » خطآ (٤) من م ، و فی ف م یقول له » کذا (ه) فی ف « و قال » (۲) و فی معیجم البلدات « نینوی ؛ بکسر أوله و سکون ثانیه و فتح النون و الو او بو زن طیطوی ، و هی قریة یونس بن متی علیسه السلام بالموصل » (۷) مرب ف و الروض ، و فی م یدرك » (۸) هکذا فی ف و م ، و فی الروض « ذاك » (۹-۹) فی م « مرسلا » فقط (۱۰) من م و الروض ، و و قع فی ف « فقیل » مصحفا (۱۱–۱۱) هکذا فی ف ، و فی م « بیدیه » و فی الروض « رأسه و یدیه و قدمیه » (۱۲) فی م پیاض بقدر و فی م « بیدیه » و فی الروض « رأسه و یدیه و قدمیه » (۱۲) فی م پیاض بقدر کامة (۱۳) هکذا فی ف و الروض ، و فی م « اسده » (۱۶) فی م « سألا ه » .

ثم خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم لما أيس من الطائف فمر بنخلة فقام يصلى من جوف الليل، فمر به النفر من الجن أصحاب نصيبين، فاستمعوا له عامة ليلته، فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين ؛ وهم سبعة أنفس.

منم قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم مكة يدعوهم إلى الله " و يستنصرهم ليمنعوا ظهره حتى أينفذ عن الله أما بعثه به ، ثم افتقده أصحابه ليلة أفياتوا بشر ليلة ، فجعلوا يقولون: استطير [أو- أ] اغتيل أو تفرقوا فى الشعاب و الأودية يطلبونه ، فلقيه ابن مسعود مقبلا من [نحو \_ ^ ] حراء فقال: يا نبى الله ! بأبى أنت و أمى ! بتنا بشر ليلة ، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أتانى داعى الجن فاتيتهم أقرئهم القرآن ، ١٠ و سألونى الزاد ، فقلت : كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع فى أيديكم و سألونى الزاد ، فقلت : كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع فى أيديكم أوفر ما كان لها ، و البعر علفا لدوابكم ؛ فلذلك نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الاستنجاء بالروث و العظم ، لانه زاد إخواننا من الجن ، وكان ابن مسعود يقول : أرانى رسول الله صلى الله عليه و سلم من الجن ، وكان ابن مسعود يقول : أرانى رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر الله [عز و جل \_ ^ ] 10

<sup>(</sup>۱) من م ، و فى ف « أليس » خطأ ، و فى الروض « يئس » (٢) فى م « يدعوا » (٣) من م ، و وقع فى ف « أربعة » كذا مصحفا (٤-٤) هكذا فى ف و م ، و فى الروض « يبين عن الله » (٥) فى م « ليلته » (٦) زيد من صحيح مسلم (٧) من م ، و فى ف « اعتيل » (٨) زيد من م (٩-٩) من م و الروض ٢٦٣ ، و وقع فى ف « افار هم » خطأ .

## رسوله 'صلى الله عليه و سلم' أن يعرض نفسه على قبائل العرب. ذكر عرض رسول الله صلى الله عليه و سلم نفسه على القبائل

أخرنا الحسن بن عبدالله بن يزيد القطان بالرقة ثنا عبد الجبار ه ابن عمد" بن كثير التميمي ثنا محمد بن بشر الياني" عن أبان بن عبد الله البجلي؛ عن أبان بن تغلب عن عكرمة عرب ابن عباس ٦ "قال حدثني" على بن أبي طالب قال: لما أمر الله / رسوله "صلى الله عليه 19/ ب و سلم الن يعرض نفسه على قبائل العرب خرج و أنا معه و أبو بكر الصديق حتى دفعنا إلى مجلس \* من \* [ مجالس - `` ] العرب فتقدم أبو بكر فسلم ١٠ و قال: عن القوم؟ قالوا: من ربيعة ، " قال : و أي ربيعــة " أتتم؟ أمن (١-١) ليس ف م (٢) في ف د سعيد » و في م « معد » كلاهما خطأ ، و التصحيح من لسان الميزان ١/٩٨٩، و فيه : « عبد الحبار بن عد بن كثير بن سيار الرق التميمي الحنظلي ، روى عن أبيه و عدين بشر ، (٣) سقط من م . (٤) مكذا في ف و التهذيب ، و في م « البلخي » (٠) من م و لسان الميزان، و له ترجمة في التاريخ الكبير، و في ف ه تعلب » خطأ (٦) ذكر. السمعاني ف الأنساب ١ / ٢٤ باسناده عن عكرمة عن ابن عباس \_ الخ (٧-٧) في م « ثنا » ( ٨ ) وقع في م « عبس » كذا مصحفا ( ٩ ) في م « بن » ، و ليس ف ف، و التصحيح من الأنساب (١٠) زيد من الأنساب ١/٣٣ (١١-١١) كرره في ف ثانيا .

هامتها أم من لهازيها ؟ فقالوا: لا ، بل من هامتها العظمى ، قال أبو بكر: و أى هامتها العظمى أنتم؟ قالوا ": [ من \_ ' ] ذهل الأكبر ، قال أبو بكر: فنكم \* عوف الذى يقال \* له \* لا محر \* بوادى \* عوف؟ قالوا: لا ، قال : فنكم بسطام \* بن قيس صاحب اللواء و منتهى الأحياء؟ قالوا: لا ، قال : فنكم المحوفزان \* ناتل الملوك "سالبها أنفسها " ؟ قالوا: قالوا: لا ، قال : فنكم المحوفزان \* قاتل الملوك "سالبها أنفسها " ؟ قالوا: لا ، قال أبو بكر: فلم قال : فنكم أصهار " المملوك من " اخم ؟ قالوا: لا ، قال أبو بكر: فلمستم إذا \* الآكبر ، أنتم ذهل الأصغر ، فقام إليه غلام من بني شيبان يقال له دغفل " حين بقل " وجهه فقال " : على سائلنا أن

<sup>(</sup>۱) شبه الأشراف بالهام ، و هو جمع هامة الرأس ، و الهامة : جماعة الناس ، (۲) أي من أوساطها ، و اللهازم أصول اللحيين ، جمع لهزمة بالكسر فاستعاره لوسط النسب و القبيلة \_ مجمع مجار الأنوار (۷) في ف « قال » (٤) زيدمن م . (٥) في م : فمنهم ، وفي الأنساب : أفمنكم (٢) في م : يقول (٧) ليس في م و الأنساب ، و في ف « الاحد » (٩) في م « بوادون » (١٠) من م ، (٨) من م و الأنساب ، و في ف « الاحد » (١) العبارة من هنا إلى « فمنكم » الآتي و وقع في ف « بسكام » مصحفا (١١) العبارة من هنا إلى « فمنكم » الآتي ليست في م (١٢) من الأنساب ، و في ف « حساس » (١٠) من الأنساب ، و في ف « الحرقوان » (١٠٥ - ١) من م و الأنساب ؟ و في ف « الحرقوان » (١٠ - ١٥) من م و الأنساب ؟ وفي ف « من نجده » كذا . و زيد في الأنساب : قال : فمنكم أخوال الملوك ؟ مو الأنساب ، و في ف و م : ذهل \_ كذا (١٠) ليس في م و الأنساب ، و في ف « دعقل » كذا (١٠) هكذا في ف الأنساب ، و في ف « دوغفل » كذا (١٠) هكذا في ف و الأنساب ، و في ف « دوغفل » كذا (١٠) هكذا في ف و الأنساب ، و في م « ذوغفل » كذا (١٠) هكذا في ف و الأنساب ، و في م « نقل » كذا (٢٠) ليس في م ، و في الأنساب : فقال :

<sup>(</sup>۱) فی م « تسأل » (۲) فی م « انکم » ( $\gamma$  » فی م فاخیر ناکم و لم نکتمکم . (۶) من م ، و فی ف « فین » (۵) زید مرب م ( $\gamma$ ) فی م : فین ( $\gamma$ ) فی م « و له ف « القریشین » ( $\gamma$ ) فی م « نقبال » ( $\gamma$ ) فی ف « القریشین » ( $\gamma$ ) فی م « نقبال » ( $\gamma$ ) فی الأنساب ، و فی ف « الشعرة » و فی م « الشغرة» ، و فی النهایة : و أمکنت من سواء الثغرة ، أی وسط الثغرة و هی نقرة النجر فوق الصدر ( $\gamma$ ) من م ، و فی ف « من قرا » کذا ( $\gamma$ ) و فی م « سنتون » کذا ، و قد اشتهر فی هذا بیت این الزیدری :

عمرو العلاهشم الثريد لقومه و رجال مكة مسنتون مجاف (١٤) و فى ف « مجافا ، و فى م « جياع » كذا (١٥) ليس فى م (١٦) من م و الأنساب ، و وقع فى ف « الجد » مصحفا (١٧) زيد فى م « بن » خطأ . (١٨) فى م « كالقمر ، و فى الأنساب « كأن القمر فى وجهه يضى الله الداجية الظلماء » (١٩) من م، و فى ف « يمز » كذا (٢٠) من م ، و وقع فى ف « الداحسنة » مصحفا .

قال: فمن أهل السقاية؟ قال: لا؛ و اجتذب أبو بكر زمام الناقة فرجع إلى ' رسول الله صلى الله عليه و سلم، فقال الغلام:

صادف [ دره-۲] السیل درها ٔ یدفعه یهیضــه ٔ احینا و حینا ا یصدعـه ٔ

أما و الله [ لقد \_ ^ ] ثبت! قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه و سلم: ٥ فقال على : فقلت: يا أبا بكر! لقد وقعت من الأعرابي على باقعة ' ! فقال لي ': أجل'' يا أبا الحسن ا ما من طامـة إلا [و-٢٠] فوقها (١) سقط من م (٧) زيدمن الأنساب (٩) من م ، و في ف « السل » كذا . (٤) هكذا في ف ، و في م « درا السيل » (٥) هكذا في ف والأنساب، و في م : بهضبه ، و في النهاية : و منه حديث أبي بكر و النسابــة : يهيضه و يصدعه ، أي یکسره مرة و یشقه أخری (۹-۹) هکذا فی روایة عجدین بشر عن أبان بن تغلب بين عكرمة عن الن عباس ، و في رواية أبان بن عثمان عن أبان بن تغلب . . . « طوراً و طوراً » راجع الأنساب ٤/١ و ٣٤ ؛ و في م و ف «حينا و حين » كذا (y) من الأنساب ، و في م : يصرعه ، و في ف « يفرعه » خطأ (م) زيد من م ، و في الأنساب « لو » مكانه ، و زاد بعد. برواية عد بن بشر عن أبان ابن تغلب عن عكرمة عن ابن عباس « لأخيرتك من أى قريش أنت ، و برواية أبان بن عثمان عن أبان بن تغلب: لو ثبت لأخير تك أنك من زمعات قريش أو ما أنا بدغفل (٩) في م « قال » (١٠) من ف و الأنساب ، أي داهية و هي في الأصل طائر حذر، إذا شرب نظر بمنة و يسرة، و وقع في م ؛ يافعة . ( ر ر ر ر ر ر ر ر الأنساب، و في م « اجلس » ( ر ر ر د من م .

طامة، والبلاء موكل بالمنطق، 'قال على ' : ثم دفعنا ' إلى مجلس آخر عليهم السكينة / و الوقار، فتقدم أبو بكر و كان مقدما فى كل خير فسلم و قال : بمن القوم ؟ فقالوا : من شيبان بن ثعلبة، فالتفت أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : بأبى [ أنت \_"] و أمى ' يا رسول الله ا ما وراء هذا القوم غر'، هؤلاء غرر' قومهم ا، و فيهم مفروق ' بن عمرو و هانى " بن قبيصة و المثنى بن حارثة و النعان بن شريك ، و كان مفروق ' ابن عمرو قد غلبهم جمالا و لسانا، و كان ' له غديرتان ' تسقطان على تريبته ''، و كان أدنى القوم مجلسا '' من أبى بكر ''، [ فقال أبو بكر \_"] كيف '' العدد فيكم ؟ فقال الموق : إنا لنزيد '' على ألف ، و لن يغلب '' كيف المنعة فيكم '' ؟ قال مفروق '

٢/ الف

(YI)

علينا الجهد و لكل قوم جد، قال أبو بكر: `كيف الحرب بينكم و بين عدوكم '؟ قال مفروق ا: إذا لاشد ما نكون المخساد على الاولاد، لاشد ما نكون القاء حين نفضب، و إنا لنؤثر الجياد على الاولاد، والسلاح على اللقاح، و النصر من عند الله، يديلنا مرة و يديل علينا أخرى الملك أخو قريش ا قال أبو بكر: و [قد \_ أ] بلغكم أنه ه رسول الله صلى الله عليه و سلم فها هو ذا اقال [مفروق \_ ' ]: قد البلغنا أنه المذكر ذلك ان قال: قال م التدعو الا أبا أما قريش ا " قال الله إلا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الم قريشا قد تظاهرت العسلى أم الله الله أن تؤوني و تنصروني، فان قريشا قد تظاهرت العسلى أم الله الله الله الله الله قان قريشا قد تظاهرت العسلى أم الله الله الله الله الله قان قريشا قد تظاهرت العسلى أم الله

(۱) في م « غلبنا » كذا (۲ – ۲) من الأنساب ، و في ف و م « فكيف المنعة فيكم » إلا ان في م د النعمة » بكان د المنعة » (۲) في م د معروف » (٤) من م و الأنساب ، و في ف في و الأنساب ، و في ف د يكون » (٥) من م و الأنساب ، و وتع في ف السلام ــ كذا مصحف (٦) سقط من م (٧) من م و الأنساب ، و في ف د الحا » (٨) زيد من م و الأنساب ، و أي الأنساب ، و في م « وقد » . الأنساب ، و في م « وقد » . الأنساب ، و في م « وقد » . الأنساب ، و في م « وقد » . (١١) ليس في الأنساب ، و في م « وقد » . (١٢ – ١٢) من م و الأنساب ، و وتع في ف « يذكره اك » مصحفا . (١٣) من م و الأنساب ، و وتع في ف « فل ما » مصحفا (١٢) من م و الأنساب ، و وتع في ف « فل ما » مصحفا (١٤) من م و الأنساب ، و في ف « فلم ما » مصحفا (١٤) من م ملى الله عليه و سلم بخلس و قام أبو بكر رضى الله عنه يظله بثويه » (١٦) في ما الأنساب « فقال رسول الله عليه و سلم بخلس و قام أبو بكر رضى الله عنه يظله بثويه » (١٦) في الأنساب « فقال رسول الله عليه و سلم بخلس و قام أبو بكر رضى الله عنه يظله بثويه » (١٦) في الأنساب « فقال رسول الله عليه و سلم » (١٩ – ١٧) سقط من م . « ظاهرت » .

فكذبت وسله و استغنت الباطل عن الحق، والله هوا الغني الحمد . \* فقــال مفروق \* بن عمرو: إلى \* ما تدعونا " يا أخا قريش ٢ ؟ فتلا رسول الله صلى الله عليه و سلم "قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ""- الآية، قال مفروق؟: و إلى م' تدعو اليا أخا قريش؟ ١٢ فتلا رسول الله صلى الله ه عليه و سلم " أن الله يامر بالعدل و الاحسان " " \_ الآية ، فقال مفروق : دعوت و الله يا أخا قريش إلى مكارم الاخلاق و محاسن الاعمال؟، و كأنه ١٠ أحب أن يشركه في الكلام هاني من قبيصة فقال: وهذا هاني من قبيصة شيخنا و صاحب ديننا! فقال: قد سمعت مقالتك يا أخا قریش ! و إنی أری ان تركنا دیننا و اتبعناك ۱۲ علی دینك لجلس ۱۲ جلسته ٢٠ ب ١٠ إلينا ١٠ زلة ١٠ في الرأى و قلة فكر ٢٠ في / العواقب، و إنما تكون الزلة ٢٠ مع (١) في الأنساب « و كذبت » (٢) من م و الأنساب ، و في ف : استعنت . (٣) ليس في م (٤-٤) من الأنساب ، و في م « نقال معروف » ، و في ف « قال مغروق » ( ه ) في ف : و إلى ( ٦ ) من الأنساب ، و في م « تدع أيضا » ، و وقع في ف « تدعوا ايضلو » كذا (٧) زيد في الأنساب « فوالله ما سمعت كلامًا أحسن من هذا » (٨) زيد في م " ان لا تشركوا به شيئا و بالوالدين احسانا ''۔۔سورۃ ۽ آية ١٥١ (٩) في م «معروف» (١٠) من الأنساب، و في ف « ما » (١١) في الأنساب « تدعونا » (١٢) و في الأنساب « زاد فيه غره : نوالله ما هذا من كلام أهل الأرض ثم رجعنا إلى روايتنـــا » (١٣ ) سورة ٦٦ آيـة . ٩ (١٤) زيدني الأنساب ، و لقد أنك قوم كذبوك و ظاهروا عليك » (١٥) في م « فكأنه » (١٦) في م « اتباعك » (١٧) هكذا في الأنساب ، و في م « مجلس » ( ١٨ ) زيمه بعده في الأنساب « له أول و آخر » ؛ و في هامشُ الأُنساب « و في الدلائل : ليس له أول و لا آخر ، (١٩) في الأنساب « انه زلل » (٠٠) في م و الأنساب « نظر » (٢١) من م و الأنساب ، و في ف « الذلة » خطأ.

العجلة، و من وراثنا ا قوم نكره ا أن نعقد اعليهم عقدا و لكن ترجع و نظر و ننظر، وكأنه أحب أن يشركه ا في الكلام المثنى ابن حارثية شيخنا و صاحب حربنا البن حارثية فقال: و هذا المثنى بن حارثية شيخنا و صاحب حربنا افقال المثنى: قد سمعت مقالتك يا أخا قريش ا و الجواب هو جواب هائي بن قبيصة في تركنا الاديننا و اتباعنا الياك [على دينك - ا]، هائي بن قبيصة في تركنا الادينا و اتباعنا الياك [على دينك - ا]، هائما نزلنا بين ضرتين المقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ما هاتان الضرتان الاعلى عهد أخذه الضرتان الا المائي الله العرب الانوى محدثا، و الى أرى اهذا على عهد أخذه علينا كسرى الله المدت حدثا الله و الانؤوى محدثا، و الى أرى اهذا

<sup>(</sup>۱) من م و الأنساب ، و فى ف « رأينا » كذا (۲) من م و الأنساب ، و فى د « نكرة » خطأ (۳) من م و الأنساب ، و فى م « حزبنا » كذا بالزاى (۲) فى الأنساب « فيه » (۷) فى م « كنا » كذا (۸) فى الأنساب « متابعتك » (۹) ليس الأنساب « فيه » (۷) فى م « كنا » كذا (۸) فى الأنساب « متابعتك » (۹) ليس فى الأنساب (۱۰) زيد من م و الأنساب (۱۱) من م ، و فى ف « صرتيبين » كذا ، و فى الأنساب ، و فى الأنساب ، و فى ف حرتيبين » كذا ، و فى الأنساب ، و فى م « الضربان » و فى فامش و م « هذان » (۱۲) هكذا فى الأنساب ، و فى م « الضربان » و فى هامش الأنساب ، الهم « فى اللائل ؛ بين صيرين أحدهما اليامة و الأخرى السامة فقال له . . . و ما هذان الصيران » و ذكره ابن الأثير فى النهاية (صى ر) الهروزيد فى الأنساب « فاما ما كان من أنهار كسرى فدنب صاحبه غير الهروز و غذره غير مقبول ، و أما ما كان عن أنهار كسرى فدنب صاحبه مغفور و عذره مقبول » و أما ما كان عا يلى مياه العرب فذنب صاحبه مغفور و عذره مقبول » و أما ما كان عا يلى مياه العرب فذنب صاحبه مغفور و عذره مقبول » (۱۵) زيد بعده فى الأنساب « أن » (۱۲) زيد فى د عمدث حديثا » .

(YY)

<sup>(</sup>۱) في الأنساب « تدعونا » (۲) زيد في الأنساب ه يا قرشي » (٣-٣) من م و الأنساب ، و في م « نصحتم » و في و الأنساب ، و في م « نصحتم » و في ف « نصحتم » (۵) زيد من م و الأنساب (٢) التصحيح من الأنساب ، و و و ق في و م « لمن » مصحف (٧) في الأنساب « حاطه » (٨) ليس في م و الأنساب (٢) في الأنساب « حاطه » (٨) ليس في م و الأنساب (٢) في الأنساب « ذاك » (١٠) سورة ٣٠ آية ٥٤ و ٢٩ (١١) هكذا في الأنساب ، و في م « ايت » (١٢) مرب الأنساب ، و في ف وم « من » . (١٠) زيد بعده في الأنساب « و بها يتحاجزون نيا بينهم ، قال بندفعنا إلى مجلس (١٢) زيد بعده في الأنساب « و بها يتحاجزون نيا بينهم ، قال بندفعنا إلى مجلس الأوس و الخزرج في نهضنا حتى بايعوا رسول الله صلى الله عليه و سلم ، قال ؛ فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم و قد سر بما كان من أبى بكر و معوفته بأنسابهم .

قال [أبو حاتم \_ ' ]: إن الله جـل و علا أمر ' رسول الله ' صلى الله عليه وسلم أن يعرض نفسه على قبائل العرب يـدعوهم الى الله وحده، و أن لا يشركوا " به شيئا، وينصروه و يصدقوه؛ فكان يمر على مجالس العرب و منازلهم، فاذا رأى قوما وقف عليهــــم و قال: إني رسول الله إليكم! يأمركم أن تعبدوه و لا تشركوا به شيئا، و تصدقوني؛ ه و خلفه عبد العزى أبو لهب بن عبد المطلب عمه يقول: [ يا قوم - ا ] لا تقبلوا منه، فانه كذاب - حتى أتى كنـدة في منازلهم فعرض عليهم نفسه و دعاهم إلى الله، فأبوا أن يستجيبوا له؛ ثم أتى كابـا في / منازلهم فكلم ۲۱ / الف بطنا منهم [ يقال له : \_ ] بنو عبد الله، فجعل يدعوهم حتى انه ليقول لهم : يا بني عبد الله! إن الله قد أحسن اسم أبيكم، إنى رسوله ' فاتبعوني حتى ١٠ أنفذ أمره، فلم يقبلوا منه؛ ثم أتى بني حنيفة في منازلهم فردوا [عليه- ] ما كلمهم به، و لم يكن من قبأئل العرب أعنف [ ردا - ' ] عليه منهم؛ مم أنى بنى عامر بن صعصعة في منازلهم فدعاهم إلى الله ، فقال قائل " منهم: إن اتبعناك و صدقناك فنصرك الله [ ثم أظهرك الله على من خالفك أ يكون- " ] لنا الامر [ من - ' ] بعدك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه ١٥

<sup>(</sup>۱) زید من م (۲ – ۲) فی م « و رسوله » (۳) من م ، و فی ف « یشرك » .
(٤) من م ، و فی ف « رسول » (ه) لیس فی م (۲) كذا ، و فی الطبری ۲ / ۲۳۲ « یقال له بسیحرة بن فراس و الله لو أنی أخذت هذا اللهی من قریش لا كلت به العرب ، ثم قال له : أرأیت إن نحن تابعناك علی أمرك ثم اظهرك الله علی منخالفك أ یكون لنا الأمر من بعدك ؟ قال : الأمر إلی الله ها انتهی (۷) زید من الطبری ، و فی م « و أظهر » فقط .

وسلم: الأمر إلى الله عضعه حيث يشاء ، فقالوا: أنهدف عورنا للمرب ونك فاذا أظهرت كان الأمر في غيرنا ! لا حاجة لنا في هذا من أمرك .

و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يحضر الموسم فيعرض نفسه على من حضر من العرب، فبلغ [رسول الله - ۲] صلى الله عليه و سلم العقبة و إذا رهط منهم رموا الجمرة، فاعترضهم رسول الله صلى الله عليه و سلم و قال: بمن أنتم؟ قالوا \*: من الحزرج، قال \*: أ من موالى يهود؟ قالوا: نعم، فكلمهم بالذي بعثه الله به، فقال بعضهم لبعض: يا قوم! إن هذا الذي كانت اليهود [يدعوننا به أن يخرج في آخر الزمان، وكانت اليهود - ۲] اذا كان بينهم \* شيء قالوا: إنما ننتظر نبيا " بيعث ١٦ الآن " يقتلكم قتل " عاد و ثمود ١٦ فنتبعه و نظهر عليكم معه، ثم قالوا لرسول الله صلى الله عليه و سلم: نرجع إلى قومنا و نخبرهم بالذي كلمتنا به، فا ١٧ أرغبنا [فيك - ٢]! إذا قد تركنا قومنا على خلاف فيما بينهم، لا نعلم

<sup>(</sup>۱) لیس فی م (۲) فی م « قد» (۲) فی م « شاه » (٤) کذا فی ف و الطبری ، و فی م « نهدب » کذا (۵) التصحیح من م و الطبری ، و فی ف « العرب » خطأ (۲-۲) کذا فی ف و م ، و فی السیرة : فاذا أظهرك الله کان الأم لغیرنا . (۷) من م (۸) من م ، و فی ف « قال » (۲) فی م « ققال » (۱۰) زید فی م « و بینهم » (۱۱) فی م « نبی » (۲۱) زید فی ف « الله » (۱۲) فی م « و فی ف « اللا ان » (۱۲) فی سیرة ابن هشام « نقتلکم » و فی م « بقتلکم » (۱۰) فی م « قبل » و فی السیرة « فکانو ا إذا کان بینهم شیء قالوا لهم إن نبیا سبعوث الآن ، قد أظل زمانه ، نتبعه فنقتلکم معه قتل » (۱۲) فی م و السیرة « ادم » . قد أظل زمانه ، نتبعه فنقتلکم معه قتل » (۱۲) فی م و السیرة « ادم » .

حيا من العرب بينهم من العداوة الما بينهم، و سنرجع إليهم بالذى سمعنا منك، لعل الله يقبل بقلوبهم و يصلح بك ذات البينهم و يؤلف بين قلوبهم و أن يجتمعوا [على أمرك! فان يجتمعوا -"] على أمر واحد فلا رجل أعز منك؛ ثم قدموا إلى المدينة فأفشو ذلك فيهم، ولما رجع حاج العرب كان لبى عامر شيخ قد كبرا، لا يستطيع أن ويوافى معهم الموسم و كان من أمرهم بمكان م، فكانوا إذا رجعوا سألهم عما كان فى موسمهم ذلك، فلما كان ذلك العام سألهم ، فأخبروه العماا قال لهم وسول الله صلى الله عليه و سلم و دعاهم إليه، فوضع الشيخ يده على رأسه و / قال: يا بنى ١٢ عامر! هل لها من تلاف ١٠ عمل لذناباها المن على رأسه و / قال: يا بنى ١٢ عامر! هل لها من تلاف ١٠ عمل لذناباها المن على من عليه عنكم رأيكم!

<sup>(</sup>١) زيد في ف «و » و لم تكرف الزيادة في م فحذنناها ( ٧ ) في م «ما » .

 <sup>(</sup>٣) ما بين الحاجزين من م (٤) من م، و في ف « فلما » (٥) ليس في م.

 <sup>(</sup>۲) من م، و وقع فى ف «شىء » مصحفا (۷) من م، و فى ف « اكبر » .

 <sup>(</sup>٨) في م «ما كان » (٩) من م، وني ف «فسألهم» (١٠) زيد في م « الخبر » .

<sup>(</sup>۱۱) فى ف « وعما » (۱۲) من الطبرى ، و فى م « ابن » و فى ف « برسول الله » خطأ (۱۲) مرب م و الطبرى ، و فى ف « ثلاث » خطأ (۱۲) التصحيح من الطبرى ٢ / ٢٣٢ ، و وقع فى ف « لز باباتها » مصحفا ، و موضعه فى م بياض.

<sup>(</sup>۱۰) من م و الطبرى ، و وقع فى ف د مكلبه ، مصحفا (۱۹ – ۱۹) التصحيح

من الطبري ، و في ف « ما يقولها الا اسماعيل » و في م « ما يقولها الا اسماعيلي » .

و سمعت قريش أبكاة [ بالليل - ٢ ] صوتا و لا يرون شخصه يقول: فان " يسلم السعدان يصبح محمد أن من الأمر " لا يخشى خلاف المخالف فقالت قريش: [ لو علمنا - ٢ ] من السعدان لفعلنا و فعلنا ، فسمعوا من القائل " و هو يقول:

فيا سعد سعد الأوس كن أنت مانعا الخورجين الغطارف ويا سعد سعد الخورجين الغطارف أجيبا ألى داعى المهدى وتمنيا على الله في الفردوس زلفة عارف

فيان ثواب٬ الله للطيالب الهــــدي

جنــان من الفردوس ذات رفارف ١١

«السعدان» يريد ۱۲ به سعد الأوس۱۲ – سعد بن معاذ ، و سعد الخزرج – سعد بن عبادة .

(۲۳) ذکر

<sup>(</sup>۱) من م، و فى ف « قريشا » كذا (٧) زيد من م (٧) من وفاء الوفاء، و فى « الا من ». ف « ان » (٤) من م، و فى ف « عدا » (٥) هكذا فى ف ، و فى م « الا من ». (٦) وقع فى ف و م « القائلة » كذا (٧) ليس فى م، ١ فى وفاء الوفاء / ١٦٢١ « ناصرا » (٨) من م، و فى ف « اجبنا » (٩) فى وفاء الوفاء « منية »(١٠) من م، و فى ف « تواب » كذا (١١) كذا ، و قد ذكرها فى وفاء الوفاء بمانصه م، و فى ف « تواب » كذا (١١) كذا ، و قد ذكرها فى وفاء الوفاء بمانصه « فى التاريخ الأوسط للبخارى: ان أهل مكة سمعوا ها تفا يهتم قبل إسلام سعد اين معاذ :

فان يسلم السعد دان يصبح عد بمكة لا يخشى خدلاف المنائف فيا سعد سعد الأوس كن أنت قاصرا ويا سعد سعد الخزرجين الفطارف أجيب إلى داعى المدى و تمنيا على الله في الفردوس منية عارف (١٢-١٢) سقط من م .

### ذكر بيعة العقبة الأولى

حدثنا محد بن أحد بن أبي عون الرازى " " ثنا عملو بن الحسن"
ثنا سلة " بن الفضل عن ابن إسحاق [ قال - " ] أخبرنى " يزيد" بن
أبي حبيب عن مر ثد بن عبد الله اليزنى عن عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي "
عن عبادة بن الصامت قال: كنا اثنى عشر [ رجلا - " ] فى العقبة الأولى، ه فبايعنا وسول الله صلى الله عليه و سلم على يبعة النساء [ أن - " ] لا نشرك بالله شيئا، "ولا نسرق"، و لا نزنى، و لا نقتل أولادنا، و لا نأتى بيهتان بنقريه بيين أبدينا و أرجلنا، و لا نعصيه " فى معروف ؟ فن وف" ظه الجنة، و من غشى من ذلك شيئا قأمره إلى الله، إن شاء عذبه و إن شاء غفر له .

(۱) نسبة إلى الرى ، وفى ف «الرأى » وفى م « الربانى » كذا ، و قد ذكر ه المؤاف فى الثقات (المخطوطة ٤/١٤٢) فى ترجة عمار بن الحسن، وفيه : كان أصله من الرى فانتقل إلى نسا و سكنها ، ، ، سمعت أحمد بن عد بن الحسن النسوى . . . ، و فه ترجة فى الريخ بغداد ١/ ١١١ و فيه : عد بن أحمد بن عبداقه بن أبى عون ، ابو جعفر النوى . . . ، و فى آخرها « يلتني : أن عد بن أحمد بن عبداقه بن أبى عون مأت سنة ثلاث عشرة و ثلاثما أنه » (٧-٢) سقط من م ، و فى ف « عمارة » مكان هماره و التصحيح من التهذيب ٧/ ٩٩٥ و الثقات ٤/ ١٤٢ (١) له ترجة فى التقريب فراجعه (٤) زيد من م (٥) فى م « اخبر نا » (٢) فى م « البرى » كذا ، و له ترجة فى التقريب (٧) له ترجة فى التهذيب ٢/ ٢٩٩ فواجعه . كذا ، و له ترجة فى التقريب (٧) له ترجة فى التهذيب ٢/ ٢٩٩ فواجعه . (٨) زيد من الطبرى (٩-١٩) ليس فى م (١٠) من م ، و فى ف « نعصى» .

قال أبو حاتم: فلما كان الموسم جعل النبي صلى انه عليه و ملم يتبع القبائل يدعوهم إلى الله ، فاجتمع عنده بالليل اثنا عشر نقيبا من الانصار فقالوا: يا رسول الله "صلى الله عليه و سلم "! انا نخاف إن جثتنا على حالك " هذه [أن- "] لا يتهيأ [لنا- "] الذي نريد و لكن على حالك " هذه [أن- "] لا يتهيأ ولنا- "] الذي نريد و لكن / الف ه نبايعك الساعة و ميعادنا العام المقبل ، فبايعهم النبي / صلى الله عليه و سلم [على] أن لايشركوا بالله "شيئا، و لايسرقوا، و لايزنوا، و لايقتلوا أولادهم، و لا يأتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم و أرجلهم ، و لا بعصونه في معروف ؛ فن وفي فله الجنة ، و من غشى من ذلك شيئا فأمره إلى الله ، إن شاء غفر له و إن شاء عذبه .

و أسماؤهم: منهم من بنى النجار " ثلاثة أنفس": أسعد بن زرارة ابن عدس و هو أبو أمامة ، و عوف و معاذ ابنا الحارث بن رفاعة .
 و من بنى زريق " بن عامر بن زريق " : " رافع بن مالك بن العجلان " و ذكوان بن عبد قيس بن خالدة " .

و مرب بنی غنم ۱۰: عوف ۲بن عمر بن عوف بن الحزرج .

<sup>(</sup>۱) من م ، و فى ف « اثنى » خطأ (۲-۲) ليس فى م (٣) من م ، و فى ف « ذلك » (٤) زيد من م (٥) من م ، و فى ف « لا يزيد » (٢) من م ، و فى ف « ينابعك » خطأ (٧) من م ، و فى ف « معادنا » (٨) كذا فى ف ، و فى م « ينابعك » خطأ (٧) من م ، و فى ف « معادنا » (٨) كذا فى ف ، و فى م « به » (١) زيد فى ف « و » و لم تكن الزيادة فى م فحذفناها (١٠) فى م ه أناس » مكان « ثلاثة انفس » (١١ – ١١) سقط من م ، و و قع مكانه « العجلان » (١٢) من م ؤ الطبرى ، و فى ف « بحلان » (١٢) فى الطبرى « خلان » (١٢) فى الطبرى « خلان » (١٢) فى م « عبم » خطأ ،

و منهم القوافل : عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم و أبو عبد الرحمن ٢ بن يزيد ٢ بن ثعلبة حليف لهم من بهلي ٠ و من بني سالم بن عوف : عباس بن عبادة بن نضلة ٠

و من بنى سلمة [ جعد \_ ' ] بن سعید · ثم من بنی حرام ' : عقبة ابن عامر بن نابی " و قطبة بن عامر بن حدیدة ' بن عمرو بن سواد ' · ه و من بنی عبد الاشهل بن جشم ' : أبو الهیثم' بن التیهان و اسمه مالك و تُحوّیتُم ' بن ساعدة ·

ثم رجعوا إلى قومهم بالمدينة و أخبروهم الخبر و فشا ذكر الإسلام بالمدينة ، فكان الواحد بعد الواحد من الانصار يخرج من المدينة إلى مكة ، فيؤمن برسول الله صلى الله عليه و سلم ثم ينقلب إلى ١٠ أهله ، فيسلم باسلامه الجماعة حتى لم تبق الدار من دور الانصار إلا و فيها رهط من المسلين يظهرون الإسلام ٠

ثم اختلف الاوس و الخزرج في الصلاة و أبوا ١٧ أن يترك

<sup>(</sup>۱) من الطبرى ، و فى م « القوافلة » و فى ف « القراقلة » خطأ (۲-۲) ليس فى م (۳) من م و الطبرى ، و فى ف « لى » خطأ (٤) زيد من م (٥) من م ، و فى ف « حزام » خطأ (٢) من الطبرى ، و و و تم فى ف « ناى » و فى م « باى » ، و لى من م و الطبرى ، و فى ف « من » خطأ (٨) من م و الطبرى ، و فى ف « حديرة » خطأ (٩) مكذا فى ف و الطبرى ، و فى م « سوادة » كذا (١٠) من م ، و فى ف « الطبرى ، و فى ف « الطبم » خطأ ، و فى ف « الطبرى ، و فى ف « الطبم » خطأ ، و فى ف « الطبرى ، و فى ف « الطبم » خطأ ، (١٠) فى م « اخبرهم » (١٠) من م ، و فى ف « يعبد » خطأ (١٠) فى م « و » ، (١٠) من م ، و فى ف « إسلامة » خطأ (٢٠) من م ، و فى ف « إلى ف « إلى ف « الم يبق » . (١٠) من م ، و فى ف « الم يبق » .

۲۲ / ب

بعضهم يوم بعضاً ، فبعث رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى المدينــة مصعب بن عير مع جماعة أ، و ذلك أنهم كتبوا إلى رسول اقه صلى اقه عليه وسلم يسألونه أن يبعث عليهم رجلا من أصحابه يفقههم في الدين، فَرْل المصعب بن عمير على أسعدا بن زرارة ، فكان يأتي به دور الانصار فيدعوهم إلى أنه و يقرأ عليهم القرآن، و يفقه من كان منهم دخل في الإسلام، و كان إسلام سعد بن معاذ ٦ و أسيد بن حضير على يد مصعب ٧، و ذلك أنه خرج مع أسعد بن زرارة / الى حائط من حوائط بني النجار معهما رجال من المسلمين ، فبلغ ذلك [ سعد- ] ابن معاذ فقال لاسيد بن حضير : اثنت هذا الرجل ، فلو لا أنه مع أسعد ١٠ ابن زرارة و هو ابن خالتي كما علمت كنت أنا أكفيك شأنه ١ فأخذ أسيد بن حضير حربتـه ثم خرج حتى أتى مصعباً فوقف ' عليه متشتما ' و [قد - ] قال أسعد لمصعب حين نظر الى أسيد: هذا أسيد! من سادات قومًا أ، له خطر و شرف، فلما انتهى اليهما تكلم بكلام فيه بعض الغلظة، فقال له مصعب ۱۲ بن عمير ۱۲: أو تجلس فتسمع ؟ فان سمعت خيرا قبلته، ١٥ و إن كرهت شيئاً ١٦ أو خالفك أعفيناك عنه ، قال أسيد: ما بهـذا بأس، ثم "ركز حربته" و جلس، فتكلم مصعب بالإسلام و تلا

<sup>(</sup>۱) من م ، و فی ف ه جمیعه » (۲) فی م « فبعث » (۳) من م و الطبری ، و فی ف ه جمیعه » (۲) فی م « رجلا » (۲) من م و الطبری، فی د سعد » (۶) سقط من م (۵) زید فی م « رجلا » (۸) فی م « رجل » . و فی ف « زرارة » خطأ (۷) زید فی م « بن عمیر » (۸) فی م « توبی » . (۹) زید من م (۱۰–۱۰) فی م « علیهم متبسا » کذا (۱۱) فی م « توبی » . (۱۲–۱۲) سقط من م (۱۲) مرب م ، و فی ف « شرا » (۱۲–۱۶) من م و الطبری ، و و تع فی ف « ذکر حدیثه » مصحفا .

عليه ' القرآن، قال أسيد: ما أحسن هذا القول! ثم أمره فتشهد شهادة الحق، و قال لهم : كيف أمل ؟ فقال له : تغتسل و تطهر ثوبك و تشهد شهادة الحق و تركع ركعتين، ففعل و " رجع إلى بني عبد الأشهل و ثبتا " مكانهما، فلما رآه سعد ؛ [ بن معاذ \_ ] مقبلا قال: أحلف بالله لقد رجع اليكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم! فلما وقف ه عليـه قال له سعد: ما وراءك؟ قال: كلمت الرجلين فكلماني بكلام رقیق ، و زعما أنهما سیترکان " ذلك ، و قد بلغنی أن بنی حارثه قد سمعوا مكان أسعد فاجتمعوا <sup>٧</sup> لقتله <sup>٨</sup> و إنما بريدون بذلك إحقارك <sup>٩</sup> و هو ابن خالتك، فان كان لك به حاجة ١٠ فأدركه، فوثب سعد و أخذ الحربة من يـدى أسيد و قال: ما أراك أغنيت شيئًا ا ثمم خرج حتى جاءهما ١٠ و وقف عليهما متشتها ١١ و قد قال أسعد لمصعب حين رأى سعدا: هذا و الله سيد من وراهه! ان تابعك ١٢ لم يختلف عليه ١٣ اثنان من قومه، ١، فأبلي الله فيه بلاء حسنًا، فلما وقف سعد قال لاسعد بن زرارة: أجثتنا بهذا الرجل ''يسفه شبابنا'' و ضعفاءنا و الله لو لا [ما ــ' ] بيني و بينك (١) في م « عليهم » (٧) في م «ثم» (٣) في م «باتا» (٤) في م « أسعد ، (٠) زيد من م (٦) من م ، و في ف « استيزاكان » كذا (٧) في م « فاجمعوا » (٨) من م ، و في ف « لتتلة » ( ٩) في م « احتقاركم » ( ، ، ) في م وف «حاجه» كذا . (۱۱) من الطبري ، و في ف مشتها ، و في م « متشمتا » كذا (۱۲) من م ، و في ف « بايمك » (١٤) كذا في م، و في ف « عليك» (١٤) من م ، و في ف « قومك » (١٥–١٥) من م ، و وقع في ف « تسفه شيئًا بنا » مصحفا .

من الرحم ما تركبتك و هذا! فلما فرغ سعد من مقالته قال [له-'] مصعب: أو تجلس فتسمع؟ فـان سمعت خيرا قبلته و إن خالفك شيء أعفيناك ، قال: أنصفت ، / "فركز حربته" ثم جلس، فكلمه بالإسلام ۲۳/ الف و تلا عليه القرآن، فقال سعد: ما أحسن هذا ! نقبله منك و نعينك ه عليه ، كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الأمر ؟ قال: تغتسل و تطهر ثوبك و تشهد شهادة الحق و تركع ركعتين، ففعل، تم خرج [ سعد- ' ] ٣- حتى أتى بني عبد الأشهل ، فلما رأوه قالوا: والله لقد رجم السكم سعد ، بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم! فلما وقف عليهم تقالوا: مَا جُنْت '؟ قال [يا- ا] بني عبـد الأشهل كيف تعلمون رأيي فيكم ١٠ وأمرى عليكم؟ قالوا أنت خيرنا رأيا، [قال - ٢] فان ٦ كان كلام ٦ رجالكم و نسائكم علىّ حرام حتى تؤمنوا بالله وحده^ و تشهدوا أن محمدا رسول الله و تدخلوا في دينه ، فما أمسى من ذلك اليوم في دار بني؟ عبد الأشهل رجل و لا امرأة إلاً ' أسلم.

#### و أول جمعة جمعت بالمدينة

ر) من م فقط (۲-۲) في م « فذكر حديثه » خطأ (٣-٢) في م « الى » (٤) من م فقط (٣-٢) في م « فذكر حديثه » خطأ (٣-٢) في م « الى » (٤) من م ، و في ف « سعدا » خطأ (٥) في ف و م « الواجه » كذا (٣-٢) ليس في م (٧) زيد من م و الطبرى (٨) من م ، و في ف « واحده » خطأ (٩) ليس في م (١٠) في م « حتى» .

يقال لها نقيع الخضات من حرة من بياضة ، فكان كعب بن مالك يقول فيا مسلا بعد اذا سمع الآذان يوم الجمعة : رحمة الله على أبي أمامة أسعد بن زرارة ! .

### ذكر الاسراء برسول الله صلى الله عليه و سلم ليلة المعراج

أخبرنا الحسن بن سفيان الشيباني وأحمد بن على بن المثنى التميمي وعمران بن موسى بن مجاشع السختياني قالوا ثنا هدبة بن خالد القيسى ثنا همام ابن يحيى ثنا قتادة عن أنس بن مالك بن صعصعة أن نبى الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسرى به قال: "بينا أنا فى الحطيم - و ربما قال: فى الحجر - مضطجع اذ أتاني [جبريل - م] فشق ما بين هذه الى ١٠ هذه فاستخرج قلى ثم أتيت بطست من ذهب علوءة الممانا وحكمة

<sup>(</sup>۱) التصحیح من معجم البلدان للیاقوت ۸ / ۲۱۳ و نیه « نقیع بالفتح نم الکسر و یاه ساکنة و عین مهملة ، و هو نقیع الخضات و هکذا فی الإصابة فی ترجمة أبی أمامة ، و فی ف « الخصات » کذا ( ۷ ) التصحیح من م ، و فی ف «حدة » مصحفا ( ۷ ) من م ، و فی ف « تیما » خطأ ( ۶ ) فی م «رحم » ( ۵ ) فی م النسای ، و فی لسان المیزان : الفسوی ؛ و حو أبو العباس الشیبانی النسوی ماحب المسند الکبیر و الأربعین ، سمع إسحاق و یحیی بن معین ، و سمع تصافیف ابن أبی شببة منه و سمع أکثر المسند من إسحاق ، حدث عنه ابن خزيمة و أبو حاتم بن حبان و غیرهما ـ راجع تذکرة الحفاظ ۲ / ۲۰۰۰ (۲۰۰۰) سقط من و أبو حاتم بن حبان و غیرهما ـ راجع تذکرة الحفاظ ۲ / ۲۰۰۰ (۲۰۰۰) سقط من م (۷۰۰۰) فی سیرة ابن هشام « بینا أنا نائم فی الحجر إذ جاء نی » و فی م و ف م (۷۰۰۷) فی سیرة ابن هشام « بینا أنا نائم فی الحجر إذ جاء نی » و فی م و ف « مضطجعا » مکان: مضطجع (۸) زید من السیرة (۹) فی م « محلوء ا » .

فغسل قلبي ثم أعيد، "ثم أتيت" بدابة دون البغل و فوق الحمار، يضع خطوة "عند أقصى طرفه، فحملت عليه، فانطلق بي جبريل حتى أتى " السماء الدنيا فاستفتح، فقيل: من هذا ؟ / قال: جبريل، قيل؛ و من معك ؟ قال ": محمد، قيل: و قد أرسل اليه؟ قال: نعم، قيل: مرحبا به المعنم " المجيء جاءا ففتح ، فلما "خلصت اذا " فيها آدم، فقال ": هذا أبوك آدم فسلم عليه، قال: فسلمت عليه، فرد [على - "] السلام شم قال: مرحبا بالابن الصالح و النبي الصالح اثم صعد بي حتى [أتى - "] السلام شم السماء الثانية فاستفتح، قيل: من هذا ؟ قال: جبريل، قيل: و من معك ؟ قال: محمد، قيل: و قد أرسل اليه؟ قال: نعم، قيل: مرحبا به ا فنعم قال: محمد، قيل: فنا خلصت اذا نحن بعيسي و يحيي و هما ابنا الحالة، قال: هذا يحيى و عيسي فسلم عليه، قال ": فسلمت و ردا، الما الثالة، قال: هذا يحيى و عيسي فسلم عليه، قال ": فسلمت و ردا، شم قالا: مرحبا، بالآن الصالح و النبي الصالح اثم صعد " بي " الى الساء الثالثة فاستفتح، فقيل: من هذا ؟ قال: جبريسل؟ قيسل: و من الساء الثالثة فاستفتح، فقيل: من هذا ؟ قال: جبريسل؟ قيسل: و من

۲۳/ب

(40)

<sup>(</sup>۱-۱) فى ف « ثم او تيت » و فى م « فأو تيت » و فى سيرة ابن هشام « أتى » .

(۲) من م ، و فى ف «حضوه » خطأ (۳) من م ، و فى ف « اتانى » و لم يذكر المصنف إسراءه صلى الله عليه و سلم إلى المسجد الأقصى و صلاته فيه ، و قد ذكر ه ابن هشام و غيره ، قال ابن هشام فى سير ته (بهامش الروض الأنف ١/ ٢٤٦) « قال الحسن فى حديثه : فمضى رسول الله صلى الله عليه و سلم و مضى جبريل عليه السلام معه حتى انتهى به إلى بيت المقدس فوجد فيه إبراهيم و موسى عليه السلام معه حتى انتهى به إلى بيت المقدس فوجد فيه إبراهيم و موسى و عيسى فى نفر من الأنبياء فأمهم رسول الله صلى الله عليه و سلم فصلى بهم ثم أتى باناه بن فى أحدها خمر و الآخر لبن \_ النخ (٤) فى م « قال » (ه ) فى م « قيل » خطأ(٢) فى م « فبلغ » (٧-٧) فى م « خلصته و إذا » (٨) زيد من م (٩) ليس فى م (١٠) فى م « صعدا » .

معك؟ قال: محمد، قيل: و قد أرسل إليه؟ قال: نعم، قيل: مرحباً به! فنعم الجيء جاء! ففتح ، فلما خلصت إذا يوسف، قال ا: هذا يوسف فسلم عليه، قال: فسلمت عليه فرد، ثم قال: مرحبا بالآخ الصالح و النبي الصالح! ثم صعد بي إلى السماء الرابعة فاستفتح ، فقيل : من هذا ؟ قال ٢ : جريل ، قيل: و من معك؟ قال ١: محمد، قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم، ٥ قيل: مرحباً به ا فنعم الجيء جاء! ففتح ، فلما خلصت فاذا إدريس، قال: هذا إدريس فسلم [عليه- ]، قال: فسلمت عليه فرد، ثم قال: مرجبا بالآخ الصالح و النبي الصالح ا ثم صعد [ بى - ١] حتى [ أتى - ١ ] السماء الخامسة فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل، قيسل: و من معك؟ قال : محمد ، قيل ُ : و قد أرسل إليه؟ قال : نعم ، قيل : مرحبا ً به! ١٠ فنعم المجيء جاءً ا ففتح ، فلما خلصت ٦ إذا بهارون ، قال : هذا هارون فسلم عليه ، قال : فسلت عليه فرد السلام" ، ثم قال : مرحبا بالآخ الصالح و النبي الصالح! ثم صعد بي [حتى ـ أ ] أنّ ألساء السادسة فاستفتح، قيل: من هذا ؟ قال: جيريل، قيل: و من معك؟ قال: محمد، قيـل: و قد أرسل إليه؟ قال: نعم، قبل ": مرحبا بـه! فنعم " الجيء جاء، ١٥

 <sup>(</sup>١) في م « قيل » (٦) في م « نقال » (٩) في م « فرحنا » (٤) ز يد من م (٥) في م « قال » (٦) تكررت العبارة في ف من « قاذا آدر يس » إلى هنا (٧) سقط من م (٨) من م ، و في ف « الى » (٩) في م « فلتم » .

ففتح ، فلما خلصت فاذا موسى ، قال : هذا موسى فسلم عليه ، قال : فسلمت عليه فرد و' قال: مرحبا بالآخ الصالح و النبي الصالح! فلما تجاوزت بكي، قال : ما يبكيك ؟ قال: أبكى لأن غلاما / بعث بعدى يدخل الجنة من أمته ١٢٤ الف أكثر ممن عدخلها من أمتى ، ثم صعد بى حتى [ أتى \_ ع ] السماء السابعة ه فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل، قيل: و من معك؟ قال: محمد، قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم، قيل: مرحبًا \* به! فنعم الجيء جاء! ففتحت ، فلما خلصت إذا إبراهيم ، قال : هذا أبوك إبراهيم فسلم [عليه ، قال : \_ أ ] فسلت عليه فرد السلام ، ثم قال : مرحبا بالني الصالح و الابن الصالح! ثم رفعت ملى سدرة المنتهى فاذا ' نبقها ' مثل قلال ١٠ هجر و إذا ورقها مثل آذان الفيلة ، قال : هذه سدرة المنتهى ، قال ، فاذا أربعة أنهار: نهران ظاهران و نهران باطنان ، فقلت: ما هذان ١١ [ يا ــ ٢] جبريل قال: أماً ' الباطنان فنهران في الجنة، و أما الظاهران فالنبل و الفرات: ثم رفع إلى البيت المعمور ، ثم أتى ١٣ باناء من خمر [ و إناء من لبن - أ ] و إناء من عسل ، فأخذت ١٠ اللهن ، فقال : هي ١٠ الفطرة

<sup>(1)</sup> في م «ثم » (۲) في م «قيل» و زيد بعده « و » (٣) من م ، و في ف « هما » (٤) زيد من م (٥) في م « فمر حبا » (٦) من م ، و في ف « وابراهيم » . (٧) في م « قبل » (٨) في م « دفعت » كذا (٩) من م ، و في ف « و إذا » . (١) و في النهاية ٤ / ٣١ في حديث سدرة المنتهى : فاذا نبقها أمثال القلال ، النبق - بفتح النون وكسر الباه وقد سكن : ثمر السدر . واحدته نبقة (١١) من الصحيح للبخارى ١/٩٤٥ ، و في الأصل : هذا (١١) من م ، و في ف « ما » الصحيح للبخارى ١/٩٤٥ ، و في الأصل : هذا (١١) من م « هذه » . خطأ (٣١) في م « اوتى » كذا (٤١) في م « فاخترت » (١٥) في م « هذه » .

و أنت عليها و أمتك ، ثم فرضت على الصلوات خمسين صلاة كل يوم ، فرجعت فمررت بموسى فقال: بما أمرت؟ قلت: [أمرت \_ ] بخمسين صلاة كل يوم، قال: إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم، و إنى قد عجربت الناس قبلك و عالجت بني اسرائيل أشد المعالجة ، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لامتك، فرجعت فوضع عنى عشراً، فرجعت ٥ إلى موسى فقال: بما أمرت؟ قلت ': أمرت بأربعين ' صلاة كل يوم، قال: إن أمتك لا تستطيع أربعين صلاة كل يوم، اني قد جربت الناس قبلك و عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة ، فارجع إلى ربك فسله التخفيف لامتك، فرجعت فوضع عني عشرا، فرجعت الى موسى فقال: بما أمرت؟ قلت ٢: أمرت بشلاثين صلاة كل يوم، قال: إن أمتـك لا تستطيع ١٠ ثلاثين صلاة كل يوم، فإنى قـد ؛ جربت الناس قبلك و عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة ، فارجع إلى ربك فسله التخفيف لامتك ، فرجعت فوضع عشراً ، فرجعت <sup>1</sup> إلى موسى ، قـال <sup>11</sup> : بما <sup>17</sup> أمرت ؟ قلت <sup>٧</sup> : أمرت بشرين صلاة [كل يوم - ] ، قال : [ إن \_ ] : أمتك لاتستطيع [عشرين صلاة ٢- ] و إني ١٣ قد جربت الناس قبلك و عالجت بني إسرائيل ١٥ / أشد المعالجة ، فارجع الى ربك فسله التخفيف لأمتك ، فرجعت فأمرت

4 / ٢٤

<sup>(1)</sup> من الصحیح، و فی م ف و «الصلاة» (۲) زید من م (۲) فی ف «فانی» .
(3) سقط من م (۵) سن م ، و فی ف « عالجة » خطأ (۲) سن م ، و فی ف « العالجة » خطأ (۷) من م ، و فی ف « أربعين » .
(4) فی م «و رجعت » (۱) من م ، و فی ف « حرت » خطأ (۱۱) فی م « نقال » (۲) فی م « فانی » .

بعشر صلوات اکل يوم، شم رجعت إلى موسى، فقال: بما أمرت؟
قلت: [أمرت-] بعشر صلوات کل يوم، قال: إن أمتك لا تستطيع
عشر صلاة کل يوم، و إنى قد جربت الناس قبلك و عالجت بنى إسرائيل
أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فسله التخفيف لامتك، فرجعت فأمرت
عشر صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى فقال: بما أمرت؟ قلت:
أمرت بخمس صلوات كل يوم، وأنى قد جربت الناس قبلك و عالجت بنى إسرائيل
صلوات كل يوم، وإنى قد جربت الناس قبلك و عالجت بنى إسرائيل
أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فسله التخفيف لامتك، قلت: قد سألت
أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فسله التخفيف لامتك، قلت: قد سألت
أرب "] حتى استحييت [ولكنى أرضى و أسلم-]، فلما جاوزت فاداني

"قال أبو حاتم: أسرى النبي صلى الله عليه و سلم إلى بيت المقدس، ثم عربج به [ إلى " ] السماه، و فرض عليه " خس صلوات"، ثم بعث الله جبريل ليوم رسول الله صلى الله عليه و سلم عند البيت و يعلمه أوقات الصلوات " ، فلما كان الظهر نودى: أن الصلاة جامعة ، ففزع الناس و اجتمعوا إلى نبيهم ، فصلى بهم حين زالت الشمس على مثل

(٢٦) الشراك

<sup>(1)</sup> من صحیح البخاری، و فی ف وم «صلوة» کذا ( ) زید من م (  $\varphi$  ) سقط من م (٤) من م، و فی ف « صلوة » (  $\varphi$  ) زید فی ف « و انی » خطأ و لم تکن الزیادة فی م فحذهٔ الله (  $\varphi$  ) فی ف و م « منادی » (  $\varphi$  ) هکذا فی ف ، و فی م «علی» (  $\varphi$  ) زید فی م «ثم» (  $\varphi$  ) من م، و فی ف «استوی» مصحفا (  $\varphi$  ) من م، و فی ف « الصلاة » .

الشراك، يؤم جبريل محمدا ويؤم محمد الناس، ثم صلى به العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم صلى به المغرب حين أفطر الصائم، ثم صلى به العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى به الفجر حين حرم الطعام و الشراب على الصائم.

مم صلى به الظهر من الغد حين صار ظل كل شيء مثله، ثم صلى ه به العصر حين صار ظل كل شيء مثليه ، ثم صلى به المغرب حين أفطر الصائم، ثم صلى به العشاء حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى به الفجر حين أسفر، ثم التفت جبريل إلى محمد صلى الله عليه و سلم نشم قال : يا محمد عدا هـ ا وقتك و وقت الانبياء قبلك ، الوقت فيا بين هذين الوقتين .

<sup>(</sup>۱) من م، و فى ف: الشرامك \_ خطأ، و فى النهاية ٢/٣٣٠: و فيه: انه صلى الظهر حين زالت الشمس وكان الغى، بقدر الشراك، الشراك: أحد سيور النعل التي تكون على وجهها، و قدره ههنا ليس على معنى التحديد و لكن زوال الشمس لا يبين إلا بأقل ما يرى من الظل، وكان حينئذ بمكة هذا القدر، و الظل يختلف باختلاف الأزمنة و الأمكنة، و إنما يتبين ذلك فى مثل مكة من البلاد التي يقل فيها الظل، فاذا كان أطول النهار و استوت الشمس فوق الكعبة لم ير لشى، من جوانبها ظل، فكل بلد يكون أقرب إلى خط الاستواء و معدل النهار يكون الظل فيه أقصر، وكل ما بعد عنها إلى جهة الشال يكون الظل أطول. يكون الظل أطول.

# ذكر بيعة الأنصار بالعقبة الآخرة رسول الله صلى الله عليه و سلم

ا أخبرنا محمد بن صالح الطبري بالصيمرة " ثنا أبوكريب ثنا الدربس عن يحيى بن سعيد / الأنصارى و عبيد الله بن عمر و محمد بن إسحاق عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده عبادة بن الصامت قال : بايعنا رسول الله صلى الله عليه و سلم على السمع و الطاعة في العسر و اليسر، و الممكره و المنشط، و على أثرة علينا، و أن لاننازع الامر أهله ، و أن نقول بالحق احيث ما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم المقل ، و أن نقول بالحق احيث ما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم المقال من حيث واعد الانصار

١٠ رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يلقوه من العام المقبل بمكة، خرج
 سبعون رجلا من الإنصار فيمن خرج من أهل الشرك من قومهم من

<sup>(</sup>۱) زید فی م « قال أبو حاتم » (۲) من م ، و فی ف « الصبری » کذا بالصاد .
(۳) فی م « بالصیمو ق » ، و فی ف « بالصمر ق » و التصحیح من معجم البلدان 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7 ، 0/7

أهل المدينة ، فلما كانوا بذى الحليفة قال البراء بن معرور من صحر بن خنساء وكان كبير الانصار: إنى قد رأيت رأيا الما أدرى أتوافقونى عليه أم لا! قد رأيت ألا أجعل هذه البنية لا منى بظهر الإو أن أصلى اليها - يعنى الكعبة ، فقالوا [له \_ "]: والله ما هذا برأى! و ما كنا لنصلى الى غير قبلة ، فأبوا ذلك عليه و أبى أن يصلى إلا إليها ، فلما هنابت الشمس صلى إلى الكعبة و صلى أصحابه إلى الشام حتى قدموا علبت الشمس صلى إلى الكعبة و صلى أصحابه إلى الشام حتى قد وقع مكة ، قال البراء بن معرور لكعب بن مالك : والله يا ابن أخى! قد وقع في نفسى بما صنعت في سفرى هذا فانطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى أسأله عما المعت العباس بن عبد المطلب ، لانه كان يختلف ١٠ عليه و سلم ، إنما كانوا يعرفون العباس بن عبد المطلب ، لانه كان يختلف ١٠ عليه و سلم ، إنما كان العباس بن عبد المطلب ، لانه كان يختلف ١٠

<sup>(</sup>۱) سقط من م (۲) من م ، و فى ف د الخليفة » كذا بالخاء المعجمة (۳) له ترجمة فى الإصابة ۱۶۹۱ و هو أبو بشر؛ كان من النفر الذين بايعوا البيعة الأولى بالعقبة ، و هو أول من استقبل القبلة ، بالعقبة ، و هو أول من استقبل القبلة ، و أول من أوصى بثلث ماله ، و هو أحد النقباء . . . » (٤) من م و الروض و أول من أوصى بثلث ماله ، و هو أحد النقباء . . . » (٤) من م و الروض و الطبرى ، و فى ف « رؤيا » (٥) فى الروض « ا توافقو ننى » (٦) هكذا فى م و الطبرى ، و فى الروض « أن لا أدع هذه البنية » (٧-٧) من م و الروض ، و فى ف « يصلى » (٩) من م و الروض ، و فى ف « يصلى » (٩) من م و الروض ، و والروض ، و فى ف « يصلى » (٩) من م و الروض ، و وقع فى ف « لنظى » مصحفا (١١) فى م د عين » (١٢) من م و فى ف « عا » (١٢) من م ، و فى ف « و » .

إليهم إلى المدينة تاجرا، فخرجوا يسألون عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بمكة حتى إذا كانوا بالبطحاء سألوا رجلا عنه فقال: هل تعرفونه؟ قالوا ا: لا ، قال: فهل تعرفون العباس بن عبد المطلب؟ قالوا: نعم، قالًا: فاذا دخلتم المسجد فانظروا من الرجل الذي مع العباس جالس هو هو ، تركته معه الآن ، فخرجوا حتى جاءوا فسلموا عليهما نم جلسوا ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم [للعباس - أ ] : هل تعرف هذين الرجلين؟ قال: نعم، هذا البراء بن معرور و [هذا ٢] كعب بن مالك، فقال له البراء: يا رسول الله <sup>۷</sup>صلى الله عليه و سلم<sup>۷</sup>! إنى صنعت فى سفرى هذا شيئًا قد وقع في نفسي منه / شيء فأخبرني عنه، رأيت أن لا أجعل 140 ب ١٠ هذه البنية مني بظهر \* وصليت [ إليها - ١ ] ، فعنفي أصحابي و خالفوني ١١، فقــال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لقد [كنت على قبلة لو ــ `` ] صبرت عليها – و لم يزد على ذلك٢١، ثم خرجوا إلى منى، فلما كان فى أوسط٣٠

(۱) في م « فقالوا » (۲) سقط من م (۳) هكذا في ف ، و في م « منكبه » كذا (ع) زيد من م و الطبرى ، و قد سقط من ف ، و زيد بعده في الطبرى « سيد قومه » (ه) منم ، و في ف « هذين » (٦) زيد من م (٧-٧) ايس في م . (A) منم ، و في ف د نظير » خطأ ( ) في م و الطيرى « فصليت » (١٠) زيد من م و الطبرى (١١) في الطبرى « و قد خالفي أصحابي في ذلك » (١٢) كذا ، و في الطيرى « فرجع البراء إلى قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم و صلى معنا إلى الشام؟ قال : و أهله يزعمون أنه صلى إلى الكعبة حتى مات ، و ليس ذلك كما قالوا، نحن أعلم به منهم ، ثم خرجنا إلى الحج و واعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوسط أيام التشريق (١٣) من م و الطبرى ، و فى ف « اوساط » .

أيام (YV)

أيام التشريق ذات ليلة واعدوا رسول الله صلى الله عليه و سلم العقبة ، غرجوا في جوف الليل، يتسللون ا من رجالهم، و يخفون ذلك من قومهم من المشركين، فلما اجتمعوا عند العقبة أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم و" معه عمه العباس [ فكان أول من تكلم العباس- "] فقال: يا معشر الحزرج! إن محمدا [صلى اقه عليه و سلم ــ "] في منعة ه من قومه و بلاده ، و قد منعناه بمن ليس على مثل رأينا • فيه و قد أبي إلا \* الانقطاع إليكم، فإن كنتم ترون أنكم توفون له بما وعدتموه فأنتم و مَا جَنَّم به أ ، و إن كنتم تخافون عليه لا من أنفسكم شيئًا فالآن فأركوه، فانه في ^ عز و ^ منعة ، قالوا : قد سمعنا ما قلت ٢ ، ثم تكلم رسول الله صلى الله عليه و سلم و تلا ' عليهم القرآن و دعاهم إلى الله ، فآمنوا و صدقوه ؟ ١٠ ثم تكلم البراء بن معرور و أخذ ١١ يبد رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال: بايعنا، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: أبايعكم على السمسع و الطاعة في المنشط و المكره، و النفقة في العسر ٢٠ و اليسر، و على الأمر (١) منم ، وفي ف و يستدلون ، ، و في الطبرى و تنسلل ، (٧) زيد في م و كان ، .

<sup>(</sup>٣) زيدمن م (٤) في الطبرى « بلده» ( ٠٠٠) التصحيح من م ، و وقع في ف

<sup>«</sup> و نید و اما » کذا (٦) نی م « له » (٧) من م ، و نی ف « علیکم » . (A-A) سقط من (9) من (9) من (9) کذا نی ف (4) کذا نی ف (4-A)

<sup>«</sup> قرأ » (١١) كذا ، و في الطبرى « فأخذ البراه بن معرور بيده ثم قال : و الذي

بعثك بالحق لنمنعنك نما نمنع منه أزرنا! فبايعنا رسول الله صلى الله عليه و سلم

<sup>(</sup>١٢) التصحيح من م ؛ و في ف « العمر» .

بالمعروف و النهى عن المنكر ، و أن لا تخافوا فى الله لومة لا ثم ، و على أن تنصروني و تمنعوني بما "تمنعون" به أنفسكم و أزواجكم و أبناءكم و لكم الجنة ، فبايعوه" على ذلك ؛ فقال رجل من الأنصار يقال له عباس بن عبادة ؛ بن نضلة : يا معشر الأنصار ! هل تدرون ما تبايعون عليه هـذا ه الرجل! إنكم [تبايعونه على حرب الأسود و الأحمر، فإن كنتم ترون أنكم - ] لتوفون <sup>٧</sup> بما عاهدتموه عليه فهو خير الدنيا و الآخرة فخذوه ، و إن كنتم ترون أنكم مسلموه إذا كان ذلك [فالآن - ١] فدعوه فهو خزى ١١ الدنيا و الآخرة ؛ فقال أبو الهيثم بن التيهان ١٠ : يار سول الله ١٣ صلى الله عليه و سلم"ا! [ إن - ١٠] بيننا و بين قومه ١٠ رحماً ، و إنا قاطعوها فيك ، ١٠ فهل عسيت إن نحن بايمناك و أظهرك الله أن ترجع إلى قومك و تدعنا؟ (١) في م « مما » (٢) مر م ، و في ف « تمنعوا » (٣) في م « فبايعوا » . (ع) التصحيح من م ، و في ف « عدى » خطأ \_ راجع الطبرى ٧/ ٩٣٩ (ه) في م « تبايعوه » كذا (٦) زيدت هذه العبارة منم، وقد سقطت من ف (٧) في م « تو نون » (٨) من م ، و في ف «عاهدتموني » (٩) من م ، و في ف « مسامي.» و في الطبرى « فان كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة و أشرافكم قتل أسلمتمو. فمن الآن ، فهو و الله خزى الدنيا والآخرة إن فعاتم ، و إن كنتم ترون أنكم وافون له بمــا دعوتمو. إليه على نهكة الأموال و قتل الأشراف فخذوه، فهو و الله خبر الدنيا و الآخرة ....، (١٠) زيد من م (١١) من م، و في ف

« قوم » .

هخير» (١٤) في ف د التيهيان » خطأ (س١٣-١٠) ليس في م (١٤) من م ، و في ف

٢٦ / الف

فضحك وسولالله صلى الله عليه و سلم و قال: الدم الدم! الهدم الهدم"! إنى منكم / و أنتم [منى-٣]، أسالم من سالمتم و أحارب من حاربتم، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم: ابعثوا إلى منكم اثني عشر نقيبًا كفلا على قومهم بما كان منهم ككفالة الحواريين بعيسى بن مريم ، فقال أسمد بن زرارة : نعم يا رسول الله ! فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ه و أنت نقيب على قومك ، فقال : نعم ، فأخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم منهم اثنى عشر نقيباً ، فكان نقيب بني مالك بن النجار أبو أمامة ° أسعد ابن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار . وكان نقيب " بني سلمة البراء بن معرور و[عبدالله بن−"] عمرو بنحرام<sup>٧</sup>، أبو<sup>٨</sup> جابر <sup>٩</sup>بن عبدالله ٔ . و کان نقیب بنی ساعدة المنذر بن عمرو بن خنیس و سعد بن ۱۰ عبادة بن دُليم. وكان نقيب بني زريق بن عامر `` رافع بن مالك بن العجلان. وكان نقيب بني الحارث بن الخزرج عبدالله بن رواحهٰ ١١ بن مالك و سعد١٢ ابن الربيع بن عمرو . و كان نقيب القوافل عبادة بن الصامت بن قيس . (١) من م ؟ و في ف « غمك » (٧) و في الروض ١ / ٢٧٦ « قال ابن هشام ويقال : الهدم الهدم ، أي ذمتي ذمتكم وحرمتي حرمتكم » (٣) من م (٤) العبارة من هنا إلى «أسعد بن ذرارة» ليس في م (ه) زيد في ف «و» (م) في م « نقيبا ». (٧) من الإصابة ، و في ف وم دحزام» خطأ (٨) و في م « اب » و في الإصابة « والد » (٩-٩) في م «عبد الله بن » (٠١) من هنا إلى « أول كتاب الصحابة » رقم صفحة الأصل ١٦٠/ الف ساقط من م (١١) من الروض ، و وقع في ف « دوامة » مصحفا (١٢) من الروض ، وفي ف « سعيد » كذا .

و كان نقيب بني عبد الأشهل أسيد بن حضير بن سماك و أبو الهيثم بن التيهان . و كان نقيب بني عمرو بن عوف سعد بن خيثمة بن الحارث . فقال عباس من عبادة بن نصلة : و الله يا رسول الله ا لأن شئت لنميلن " [على ٢] أهل مني غدا ً بأسيافنا ا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ه لم أؤمر \* بذلك ، ارجعوا إلى رحالكم ؛ فرجعوا إلى رحالهم و هم سبعون رجلا، فلما أصبحوا غدت عليهم قريش قالوا: يا معشر الحزرج! إنه قد بلغنا عنكم شيء لاندري أحق هو أم باطل، إنه لابغض قوم إلينا أن تنشب ٦ الحرب بيننا و بينهم منكم، فجعل من كان من المشركين من قومهم يحلفون بالله ما علمنا و لا فعلنا ، و صدقوا \* . قال كعب بن مالك : 10 فنظرت إلى عبدالله بن عرو بن حرام م فقلت: يا [ أبا \_ ] جابر ا أنت شيخ من شيوخنا و سيد من ساداتنا ألا تتخذ نعلا مثل نعلى ا هذا الفتي من قریش \_ برید الحارث بن هشام ، فلما سمعه الحارث خلعهما" و رمی بهما" (١) في الروض « العياس » وحو أخو بني سالم بن عوف (٢) من الطبرى ، وفي السرة « لتميلن » و في ف « لنصحن » (ب) زيد من السرة لابن هشام ( بهامش الروض ٢٧٧/١) (٤) من السيرة ، و في ف دغداة » (٠) في السيرة « لم نؤمر» . (٦) التصحيح من السيرة ، و في ف « تشب » خطأ (٧) في السيرة « قال و قد

« جعلها » مصحفا (۱۲) من الطبرى ، و في ف « بها » .

صدقوا لم يعلموه ، (٨) في ف د حزام ، (٩) زيد من السرة (١٠) التصحيح

من الطبري ١/٠ ع٠، و في ف د فعل » خطأ (١١) من الطبري ، و وقع في ف

إليه / فقال: البسهما ، قال كعب: قال: و الله صالح ! و الثن صدق ٢٦ / ب لاسلمنه .

> فرجع الانصار إلى المدينة و رجع رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى مكة، وكانت هذه البيعة فى ذى الحجة قبل هجرة النبى صلى الله عليه و سلم إلى المدينة بثلاثة أشهر .

فلما علمت قريش أن القوم قد عاقدوه و رأت من اتبعه من الانصار اجتمع نفر من أشراف كل قبيلة و دخلوا دار الندوة ليدبروا أمرهم فى رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فاعترضهم إبليس فى صورة شيخ ، فلما رأوه قالوا: من أنت؟ قال: رجل من أهل نجد ، سمعت بما اجتمعتم له فأردت أن أحضركم و لن يعدمنكم منى رأى و نصح ، قالوا: أجل ، ، ثم قال : انظروا فى أمر هذا الرجل ، فقال بعضهم : احبسوه فى وثاق تربصوا به ربب المنون حتى يهلك كما هلك من قبله من الشعراء فانما هو كأحدهم ؛ قال النجدى: ما هذا برأى فيخرجنه من محبسه وليوشكن أن يثبوا وكاحدهم ؛ قال النجدى: ما هذا برأى فيخرجنه من محبسه وليوشكن أن يثبوا وكاحدهم ؛ قال النجدى: ما هذا برأى فيخرجنه من محبسه وليوشكن أن يثبوا وكاحدهم ؛ قال النجدى: ما هذا برأى فيخرجنه من محبسه وليوشكن أن يثبوا وكاحده ها قال النجدى و المناهد وليوشكن أن يثبوا والمناهد وليوشكن أن يثبوا والمناهد وليوشكن أن يثبوا والمناهد والمناهد

<sup>(</sup>۱) كذا ، و في الطبرى « نقال و الله لتنتعلنه با » و في ف « البسها » (۲) زيد في الطبرى « الله » (۳) زيد في الطبرى « الله » (۳) زيد في الطبرى « الفأل » . (۶ – ۶) هكذا في ف ، و في السيرة « و عسى أن لا يعدمكم رأيا منه و نصحا » (٠) التصحيح من الطبرى « قال ٢ / ٢ ٢ ٢ ، و و قع في ف « يثبتوا » مكان « يثبوا » مصحفا ، و لفظ الطبرى « قال قائل منهم احبسو . في الحديد و أغلقوا عليه بابا ثم تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين قبله زهيرا و النابغة و من مضى منهم من هذا الموت حتى يصيبه من الشعراء الذين قبله زهيرا و النابغة و من مضى منهم من هذا الموت حتى يصيبه منه ما أصابهم ، قال : فقال الشيخ النجدى: لا و الله ! ما هذا لكم برأى ، و الله =

عليكم حتى يأخذوه من بين أيديكم ثم لا آمن أن يخرج من بلادكم، ' انظروا فى ' غير هذا ، قال قائل: أخرجوه من بين أظهركم ، فانه إذا خرج غاب أذاه و شره، و أصلحتم أمركم بينكم، و خليتم بينه و بين ما هو فيه؛ قال النجدى: ما هذا براى "ألم تروا حسن حديثه، و" حلاوة ه قوله، و طلاقة لسانه، و أخذ القلوب بما يسمع منه، و لأن فعلتم الستعرض و لا آمن أن يدخل على كل قبيلة فيقبل منه ما جاء بــه، ثم يسيره إليكم حتى ينزع أمركم من أيديكم فيخرجكم من بلادكم ويقتل أشرافكم، انظروا رأيا ° غير هذا، قال أبوجهل: و الله! لأشيرن برأيي عليكم ما أراكم أبصرتموه بعد، قالوا: و ما هو؟ قال: نأخذ من كل ١٠ قبيلة غلاما شابا ثم نعطيه سيفا صارما حتى يضربوه ضربة رجل واحد، فاذا تفرق دمه في القبائل فلا أظن أن بني هاشم يقدرون على حرب قريش كلها<sup>7</sup>، فاذا <sup>٧</sup> أرادوا ذلك قبلوا العقل<sup>4</sup> واسترحنا منه، ثم أصلحتم

<sup>=</sup> لو حبستموه كما نقولون لخرج أمره من و راء الباب الذى أغلقتمو . دونه

إلى أصحابه فلأوشكوا أن يثبوا عليكم فينتزعو من أيديكم . . . . . . . . . . . (1) وقع في ف « يخركم » كــذا مصحفا (٢-٢) في ف « انظروني » كــذا .

<sup>(</sup>٣-٣) التصحيح من السيرة لابن هشام ، و و قع في ف « الى ترون الى » مصحفا.

<sup>(</sup>٤-٤) هكذا في ف ، و في سيرة ابن هشام « و الله لو فعلتم ذلك ما أمنتم » .

<sup>(</sup>ه) من السيرة ، و في ف « راى » ( ٦ ) في السيرة « جميعا » ( ٧ ) من السيرة ،

و وقع في ف « فاذ » خطأ ( م ) كذا في ف ، و في السيرة لأبن هشام « فلم يقدر

بنو عبد مناف على حرب تو مهم جميعا فرضو ا منا بالعقل فعقلنا. لهم » .

أمركم فاجتمع ملككم على ما كنتم عليه من دين آبائكم؛ فقال النجدى: القول ما قال هذا الفتى، لا رأى غيره، فتفرقوا على ذلك .

٢٧/ الف

و أناه / جبريل و أمره أن لا يبيت فى مضجعه الذى كان يبيت فيه و أخبره بمكر القوم ، فأمر النبي صلى الله عليه و سلم عليا فتغشى الردا له أحر حضرميا فيات فى مضجعه ، و اجتمعت قريش لرسول الله صلى الله عليه و سلم عند باب يبته يرصدونه ، فخرج ورسول الله صلى الله عليه و سلم فى يده حفنة من تراب فرماها فى وجوههم ، فأخذ الله بأعينهم عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فباتوا رصدا عسلى بابه و انطلق من رسول الله صلى الله عليه و سلم لحاجته ، فخرج عليهم من الدار خارج رسول الله عليه و سلم لحاجته ، فخرج عليهم من الدار خارج فقال: ما لكم ؟ قالوا: ننتظر محمدا ، قال: قد خرج عليكم ، فانصرفوا يائسين أله الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عند من الدار خارج

(۱) من الطبقات ، و فى ف «فنفشا » خطأ ، و فى سيرة ابن هشام « قال لعلى بن أبي طالب: نم على فراشى و اتشح ببردى هذا الحضرى الأخضر (٢-٧) التصحيح من الطبقات ، و فى ف « نم احضر » كذا (٣) و فى السيرة ٢/٢٥٧ ه لما اجتمعوا له و فيهم أبو جهل بن هشام فقال و هم على بابه : إن عبدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب و العجم ، ثم بعثم من بعد مو تكم فحملت لكم جنان كنان الأردن ، و إن لم تفعلوه كان له فيكم ذبح ، ثم بعثم من بعد مو تكم بعدم ثم جملت لكم نار تحرقون فيها ، قال : وخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخذ حفنة من تراب فى يده ثم قال : نعم ، أنا أقول ذلك ، أنت أحدهم ، و أخذ الله تعالى على أيصارهم عنه فلا يرونه فحمل ينثر ذلك التراب على رؤسهم و هو يتلو هؤلاء الآيات من «يس والقران الحكيم الك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم - إلى قوله : فاغشينهم فهم لا يبصرون » (٤) فى ف « با يسين » خطأ .

ينفض كل واحد منهم التراب عن رأسه ؟ قال أبو بكر الصديق ، انا لله و انا اليه راجعون ! أخرجوا نبيهم ، ليهلكن ! فنزلت • اذن للذين يقتلون بانهم ظلموا و ان الله على نصرهم لقدير ؟ ، فأمره الله بالقتال و فرض عليه الجهاد و هي أول آية نزلت في القتال ثم أمر الله جل [و - "] علا رسول الله ملى الله عليه و سلم بالهجرة إلى يثرب .

## ذكر هجرة رسولاالله صلى الله عليه وسلم إلى يثرب

أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة ' اللخمی ' ثنا ابن أبی السری ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهری أخبرنی عروة بن الزبير أن عائشة رضی الله عنها قالت : قال رسول الله صلی الله علیه و سلم : أریت دار هجر تکم أریت

(۱) كذا فى ف ، و فى الطبقات ١/١٥٤ ه نخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم عليهم وهم جلوس على الباب فأخذ حفنة من البطحاء فحمل يذرها على رؤوسهم و يتلوه يس والقرائل الحكيم - حتى بلغ - سواء عليهم النذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون » ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قائل لهم: ما تنظرون ؟ قالوا: عدا، قال : خبتم و خسرتم ، قد و الله مر بكم و ذر على رؤوسكم التراب ، قالوا: والله ما أبصرناه! و قاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم، وهم أبو جهل والحكم بن أبى العاص وعقبة بن أبى معيط والنضر بن الحارث و أمية بن خلف والحكم بن أبى العاص وعقبة بن أبى معيط والنضر بن الحارث و أمية بن خلف . . . . . (٢) سورة ٢٢ آية هم (م) الزيادة ليست فى ف .

(٤) ذكر ابن حجر فى تهذيب التهذيب و / ٤٢٥ فى ترجمة « عجد بن المتوكل ابن عبد ألرحمن بن حسان الهاشمى مولاهم أبو عبد الله بن أبى السرى الحافظ العسقلاني » فيمن روى عنه (٥) فى التهذيب « العسقلاني » .

(۲۹) سبخ

سبخة ا ذات نخل بين لابتين و هما حرتان ، فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر رسول الله صلى الله عليه و سلم، و رجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرضِ الحبشة من المسلمين، و تجهز أبو بكر مهاجرا، فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : على رسلك ، فإنى أرجو أن يؤذن ، فقال أبو بكر: و ترجو ذلك بأبي أنت و أمى؟ قال: نعم، فحبس أبو بكر ه نفسه على رسول الله صلى الله عليه و سلم لصحبته و علف راحلتين كانتا عنده ورق السمر أربعة أشهر ؛ قالت عائشة: فبينا نحن جلوس يوما في يتنا في نحر الظهيرة فقال قائل لابي: هذا رسول الله صلى الله عليه و سلم مقبل متقنعا '، / في ساعة لم يكن يأتينا فيها ، قال أبوبكر : فداه أبي /۲۷ ب و أمى! إن جاء بـه في هذه الساعة [ إلا ـ \* ] لامر"! قالت: فجاء ١٠ رسول الله صلى الله عليه و سلم فاستأذن ، فأذن له فدخل ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لابي بكر: أخرج من عندك، قال أبو بكر: إنما ^هو أهلك بأبي أنت^ يا رسول الله ! فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :

<sup>(</sup>۱) من الحسائص  $1/. p_1$  و الدلائل البيهتى ، و فى ف د مخة » خطأ (۲) اللابة ؛ الحرة من الأرض ج لابات ... (ما بين لابنيها ، مثل فلان) أصله فى المدينة و هى بين لابنين أى حدتين ، ثم جرى على أفواه الناس فى كل بلدة فيقولون : ما بين لابنيها ... مثل فلان ... من غير إظهار صاحب الضمير (۲) أى فى أول و فتها . لابنيها ... مثل فلان ... من غير إظهار صاحب الضمير (۲) أى فى أول و فتها . (٤) من الصحيح البخارى : أى مغطيا رأسه ، و فى ف : متقفعا ... خطأ (٥) زيد من الطبرى (٢) فى الطبرى  $7/. p_3$  و قال ما جاه رسول الله صلى الله عليه و سلم هذه الساعة إلا لأمر حدث » (٧) زيد فى الطبرى دعنى » (٨-٨) و فى الطبرى : هما ابنتهى ، و ما ذاك فداك أبى و أمى .

فانه قد أذن لى بالخروج ، فقال أبو بكر : فالصحبة ، بأبى أنت يا رسول الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : نعم ، فقال أبو بكر : بأبى أنت يا رسول الله ! خذ إحدى راحلى هاتين ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : بالثمن ؛ قالت عائشة : فجهزناهما أحث الجهاز ، و صنعنا الهماسفرة في جراب ، فقطعت أسماء بنت أبى بكر من نطاقها فأوكت به الجراب ، فلذلك كانت تسمى ذات النطاق ، و لحق رسول الله صلى الله عليه و سلم و أبو بكر بغار في جبل يقال له : ثور ، فمكثا فيه ثلاث ليال .

قال أبو حاتم: لما أمر الله جل و علا رسوله صلى الله عليه و سلم بالهجرة استأجر رسول الله صلى الله عليه و سلم رجلاً من بنى الديل

<sup>(</sup>١) من الطبرى ، و في ف « في الحروج ِ» و زيد في الطبرى « و الهجرة » .

<sup>(</sup>٧) في الطبرى « الصحبة » (٣) هكذا في ف ، و وقع في الطبرى « الصحبة ».

<sup>(</sup>٤) هكذا فى ف ، و وقع فى الطبرى « فلها قرب أبو بكر الراحانين إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم قرب له أفضلها ثم قال له : اركب فداك أبى و أمى ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنى لا أركب بعيرا ليس لى، قال فهو لك يارسول الله بأبى أنت و أمى ! قال : لا ، و لكن ما الشمن الذى ابتعتها به ؟ قال : كذا وكذا ، قال : أخذتها بذلك ، قال : هى لك يا رسول الله » (٥) من الصحيح للبخارى المحديج للبخارى ، و فى الطبقات لا بن سعد ج ، ق ، ص ٤٥، : و جهز ناهما ، و فى ف : فهزهما كذا (٦) هكذا فى ف وفى متن الصحيح للبخارى، وبها مشه بعلامة النسخة « احب » (٧) من الطبقات و الصحيح للبخارى ، و فى الإصابة « فشقت » و وقع فى د وضعنا » . (٨) من الطبقات لا بن سعد ج ، / ق ، ص ه ه ، ، و فى الإصابة « فشقت » و وقع و فى ف « فاوكبت » خطأ (١٠) هكذا فى ف ، و فى الطبرى « استأجرا عبد الله ابن أرقد » و فى الطبقات « يقال له : عبد الله بن أريقط » .

و هو من بني عدى هاديا خريتا ـ و الخريت: الماهر بالهداية ـ قد غمس حلفا فی آل العاص بن وائل السهمی و هو علی دین کفار قریش، فأمناه و دفعًا الله راحلتيهما و أوعداه بغار ثور بعد ثلاث ، و خرج صلى الله عليه و سلم و أبو بكر حتى أتيا الغار في جبل مور كمنا فيه ، و خرج المشركون يطلبونهما حتى جاؤا إلى الجبل و أشرفوا على الغار ، ه فقال أبو بكر : يا رسول الله ! "لو أبصر أحدهم تحت قدمه" لابصرنا"، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: يا أبا بكر ! ما ظنك باثنين الله ثالثهما، فأعمى الله \* أعينهم عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فلما أيسوا رجعوا ، (١) من الطبرى ، وفي ف «دفعنا» خطأ (٢) زيدفي ف «ابي» وفي معجم البلدان « وأما اسم الجبل الذي بمكة و فيه الغــار فهو ثور غير مضاف إلى شيء » . ( ٣-٣) كذا في ف ، و في السيرة ٢ / ٤ «وفي الصحيح عن أنس قيال قال أبو بكر رضى الله عنه لرسول الله صلى الله عليه و سلم وهما في الغار : لو أن أحدهم نظر إلى قدمه » (٤) في الطبرى «لرآنا» وزيد بعده في ف «تحت قدمه» مكررا. (ه) هكذا في ف ، و في السيرة ٢/٤ « و روى أيضا أنهم لما عمى عليهم الأثر جارًا بالقافة فجعلوا يقونون الأثر حتى انتهوا إلى باب الغار و قد أنيت الله عايه ذكرنا في الحديث قبل هذا ، فعند ما رأى أبو بكر رضي الله عنه القافة اشتد حزنه على رسول الله صلى الله عليه و سلم و قال : إن قتلت فانما أنا رجل واحد ، و إن قتات أنت هلكت الأمة ، فعندها قــال له رسول الله صلى الله عليه و سلم « لا تحزن ان الله معنا » ألا ترى كيف قال : لا تحزن ! و لم يقل : لا تخف ، لأن حزنه على رسول الله صلى الله عليه و سلم شغله عن خوفه على نفسه ، و لأنه أيضا رأى ما نزل برسول الله صلى الله عليه و سلم من النصب وكونه في ضيقة الغار مع فرقة الأهل ووحشة الغربة ، و كان أرق الناس على رسول الله ـــ و مكت. رسول الله صلى الله عليه و سلم و أبو بكر فى الغار ثلاث ليال ؟ يبيت عندهما عبد أنه بن أبي بكر الصديق و هو غلام شاب ثقف تخن، فيدلج من عندهما بسحر ، فيصبح بمكة مع قريش كبائت بها ، فلا يسمع أمرا يكاد به إلا وعاه حتى يأنيهما بخبر ذلك حين يختلط للكلام"؛ ويرعى ٢٨ الف ٥ عليها عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منيحة / من غنم م فيريحها عليهما حين بذهب ساعة من العشاء، فيبتان في رسل ، فعل ذلك في كل ليلة من الليالي الثلاث؛ ثم خرج النبي صلى اقه عليه و سلم بعد ثلاث، معه أبو بكر و عامر بن فهيرة و الدليل، فأخـــذ بهم الدليل طريق الساحل فاجتنوا٦ ليلتهم حتى أظهروا و قام الظهيرة رمى أبو بكر بصره مل ١٠ برى ظلا يأوون إليه، فاذا هم بصخرة فانتهوا إليها فاذا بقية ظُلُها، فسوى ٦٠ أبو بكر شم فرش لرسول الله صلى الله عليه و سلم شم قال : اضطجع يا رسول الله 1 فاضطجع ، ثم ذهب يتظر هل برى من الطلب أحدًا ، فاذا .

<sup>·</sup> ميل الله عليه و سلم و أشفتهم عليه فحزن لذاك .

<sup>(</sup>۱) يقال أداج القوم و ادكيج: ساروا الليل كله أو في آخره (۲) في ف: يختلط الكلام – كذا (۳) وفي الطبرى و كان لأبي بكر سنيخة من غم م يقال: منخه الناقة وكل ذات لين ، إذا جعل له وبرها ولبتها و ولدها ، فهي المنحة والمنيخة . (٤) وفي الطبرى و يروح بتلك الغم ، (٥) أي تمهل و تؤدة و رفق ، يقال و على رسلك يا رجل ، أي على مهلك و تأن (٦) أي استروا (٧) يقال : أظهر اذا سار أو دخل في الظهيرة وهي حد انتصاف النهاد (٨) في ف : بصر . (٩) في ابن الأثير و فسوى أبو بكر عندها مكانا يقيل » .

هو براعی غنم یسوق غنمه إلی الصخرة رید منها مثل الذی یریدون من الظل، فسأله أبو بکر: لمن أنت یا غلام؛ قال: لفلان \_ رجل من قریش، فعرفه أبو بکر فقال: هل فی غنمك من لین؟ قال: نعم، فقال: هل أنت حالب لی؟ قال: نعم، فأمره فاعتقل شاة من غنمه و أمره أن ینفض عنها من الغبار، فحلب له کتیبه من لبن، و کائ معه إداوة می نیفض عنها من الغبار، فحلب له کتیبه من لبن، و کائ معه إداوة می لرسول الله صلی الله علیه و سلم علی فها خرقة ، فصب اللبن حتی برد أسفله شم ملا ها، فانتهی بها إلی رسول الله صلی الله علیه وسلم و قد استیقظ فقال: اشرب یا رسول الله ا فشرب و شرب أبو بکر، فقال أبو بکر: قد أتی الرجل یا رسول الله ا قال: لا تحزن آ، و القوم یطلبونهم ا قال مسراقة بن مالك بن جعشم من جاءنا رسل كفار قریش یجعلون ا [ف ـ ۱۰] ۱۰

<sup>(</sup>۱) من الحصائص الكبرى ١ / ١٨٩ وفى ف «فاغتفل» مصحف (٦) والكتيب من القرب المشدودة بالوكاه ـ راجع محيط المحيط ، وفى ف «كتبه »كذا (٣) وقع فى « ادواه » خطأ (٤) فى ف « أنشرب » خطأ (٥) فى ف « ان » كذا . فى ف « ادواه » خطأ (٤) فى ف « فارتحلوا » مصحف (٧) وفى السيرة ٢/٣ « قال ابن إسحاق و حدثنى الزهرى أن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم حدثه عن أبيه عن عمه سراقة بن جعشم قال : لما خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم من مكة إلى المدينة جعلت قريش فيه مائة ناقة لمن رده عليهم » (٨) فى ف « جعثم » خطأ (٩) فى الكامل لابن الأثير ٢ / . ٥ « و كانت قريش قد جعلت لمن يأتى بالنبى صلى الله عليه و سالم دية ، نتبعهم سراقة بن مالك بن جعشم المد بلمي فلحتهم و هم فى أرض صلبة ، فقال أبو بكر : يا رسول الله ! قد أدركنا الطلب ، قال: لا تحزن (١٠) زيد للسياق ، وسيأتى فى قول سراقة «جعلوا فيك الدية » .

رسول الله صلى الله عليه و سلم و أبي بكر دية كل واحد منهما لمن قتله أو أسره، فقال سراقة: فبينا أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج إذ أقبل رجل فقال: يا سراقه إ إني رأيت آنفا أسودة بالساحل، أراها محمدا و أصحابه ، قال سراقة ؛ فعرفت أنهم هم فقلت لهم : إنهم ليسوا هم ه و لكنك رأيت فلانا و فلانا انطلقوا بأعيننا، ثم لبثت في مجلس ساعة ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي من وراء أكمة ٣ فتحبسها على، وأخذت رمحي ﴿ فخرجت به من ظهر البيت فحططت برجة الأرض حتى أتيت فرسى، فركبتها و دفعتها تقرب بى حتى دنوت منهم، فعرد ° بی فرسی فخررت عنها ، فقمت فأهویت یدی إلی کنانتی ، فاستخرجت ٢٨/ب ١٠ منها الأزلام فاستقسمت / [ بها - ] أخرج الم لا ا فخرج الذي أكره، فركبت فرسي و عصيت ١ الأزلام ، فقرب بي ١ حتى [ إذا - ١] سمعت قراءة " رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو لا يسلتفت و أبو بكر يكثر الالتفات ١٢ ساخت يدا فرسي في الارض حتى بلغتا الركبتين فخررت عنها، ثم زجرتها فنهضت فلم تكن تخرج يديها ، فلما استوت قائمة إذا غبار ساطع

<sup>(</sup>١) فى ف «ابو» (٣) من الطبرى و الروض ، ووقع فى ف «يدلج» مصحفا . (٣) فى ف «اكه» خطأ ، وفى محيط المحيط «الأكة : التل ما اجتمع منحجارة» .

 <sup>(</sup>٤) فى ف « و عى » خطأ (ه) أى هرب و فر ، و فى ف « نعرو » و فى الخصائص الكبرى: عثرت بى (-) من الطبرى و السبرة (٧) فى ف « اخرهم» .

 <sup>(</sup>٨) كذا في ف ، وفي دلائل النبوة ص ٢٧٧ « فأبيت » (٩) في ف « لى » .

<sup>(</sup>١٠) زيد من الخصائص ١ / ١٨٦ برواية البخارى (١١) في ف « قراه» .

<sup>(</sup>١٢) في الخصائص « التلفت » .

في السهاء مثل الدخان '، فاستقسمت بالأزلام ، فخرج الذي أكره ، فناديتهم بالأمان فوقفوا، فركبت فرسى حتى جنَّتهم، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت: إن قومك قد جعلوا فيك الدية، و أخبرتهم بأخبار ما يريد الناس بهم، و عرضت عليهم بالزاد و المتاع فلم يرزءاني و لم يسألاني ه إلا أنهما قالا: أخف علينا، فسألته أن يكتب لى كتاب موادعة و أمن ، فأمر أبابكر'، فكتب لى في رق من أدم ، قال سراقة : و الله لاعمين على من وراثي من الطلب، و هذه كناتي فخذ منها سهما فانك مستمر على إبلي و غنمي بمكان كذا وكذا فخذ منها حاجتك، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لا حاجة لنا في إبلك و غنمك، و انطلق راجعاً ا إلى أصحابه، ١٠ و مضى رسول الله صلى الله عليه و سلم فلق" الزمير بن العوام في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام، فكسا الزبير رسول الله صلى الله عليه و سلم و أبا بكر ثيابا بيضا .

ثم ساروا [إلى] خيمتي١٦ أم معبد١٦ الحزاعية ، وكانت امرأة برزة١٩

<sup>(</sup>۱) في ف « الله خان » (۲) أى لم يأخذ منى شيئا (۳) في ف « لم يسالني » كذا (٤) في ف « احتى » (۵) وقع في الأصل « أمر » مصحفا (۲) في ف « ابو » (۷) في سيرة ابن هشام « قال قات تكتب لي كتابا يكون آية بيني و بينك قال اكتب له يا أبا بكر فكتب لي كتابا في عظم او في رقمة او في خرقة (۸) الرق جلد رقيق بكتب فيه عيط الحيط (۹) في ف « قالك » خطأ . (۱۰) وقع في ف « راحبا » كذا مصحفا (۱۱) في ف « فلقيت » (۱۲) من سيرة ابن هشام ۲/۱۰، و في ف: خيتمي، خطأ (۱۰) اسمها عاتكة بنت خادر راجع الروض ۲/۸ (۱۶) برز برازة : قاق أصحابه فضلا أو شجاعة فهو برز و هي برزة .

جلدة تحتبي او تجلس بفناء الخيمة ثم تستى و تطعم ، فينالونها <sup>4</sup> تمرا ويشترون <sup>م</sup>، فلم يصيبوا عندها شيئًا من ذلك، "فاذا القوم مرملون مسنتون"، فنظر رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى شاة فى كسر خيمتها فقال : ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: خلفها الجهد عن الغنم، فقال: هل بها من ه لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك، قال: ^أتاذنين لي^ أن، أحلبها؟ قالت: نعم بأنِ أنت و أمى ! إن رأيت بها حلبا فاحلبها ، فدعا رسول الله صلى الله عليه و سلم بالشاة فمسح ضرعها و ذكر اسم الله عليه و قال : اللهم ا بارك لها في شاتها ، فتفاجت ' و درت و اجترت ، فدعا باناء لها ربض ' الرهط ، فحلب / فيه 'ا نجاحتي علاه البهاء' ، فسقاها فشربت حتى ١٠ رويت ، و سقا أصحابه فشربوا حتى رووا و١٢ شرب آخرهم ، و قال: ساقي١٢ القوم آخرهم شربا ، فشربوا جميعا عللاً البعد نهل حتى أراضوا ١٠ ، ثم حلب

(١) التصحيح من دلائل النبوة لأبي نعيم ، وفي ف : تحتى، مصحف (٣) في ف «يفنا» خطأ (س) في دلائل النبوة للبيهتي: ثم اتسقى مشكلا (٤) في ف والدلائل لأبي نعيم : فسألوها (ه) في الدلائل لأبي نعيم : ليشتروا ، و في الدلائل للبيهتي : فينالون لجما وتمرا ليشتروا منها (٦ ـ ٦) أي مفتقرين و عدبين ، و في الدلائل: وكان القوم مرملين مسنتين (٧) التصحيح من الدلائل و الروض، ١٨/ و في ف: اجهل (٨-٨) التصحيح من الدلائل والروض ، و في ف « اتاذبن ف» خطأ (٩) أي صارت لها فجوة ، و في ف « فتفاحت » خطأ (١٠) أي يروى، و في الروض: يشبع (١١–١١) من الدلائل لأبي نعيم ، و في ف: تجاحتي عليه المَّالُ (١٢) في الروض: ثم (١٣) من وقاء الوقاء ١٧٧/، وفي الأصل « لساقي » كذا (١٤)من الروض و الدلائل أي ثانيا ، و في ف : خللا (١٥) أي رووا .  $(r_1)$ 

فيه

فيه ثانيا 'عودا على' بدء"، فغادره" عندها ثم ارتحلوا عنها، فقل ما لبثت فجاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا له حفلا عجافا يتساوكن هزلا"، مخهن قليل، لا نتي مبن .

فلما رأى اللبن عجب و قال: من أن لك مدا و الشاء عازب و لاحلوبة في البيت؟ فقالت: لا و الله إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان ه من حديثه كيت وكيت ، قال: و الله إني أراه صاحب قريش الذي نطلبه ١٠٠، صفيه لى يا أم معبد! قالت: رأيت رجلا الظاهر الوضاءة ١١ ١ مليح الوجه، ١، حسن الحلق، لم تعبه المجلة الله و لم تزره الصلعة، وسيم جسيم ال، قسيم ، (١-١) في الدلائل : بعد (٧) من الدلائل ، و وقع في ف : يرد ـ كذا مصحفا . (٣) أي تركه و أبقاء ، و في الروض و الدلائل : ثم غادره ، و وقع في ف : فعا درها\_مصحفا(ع) التصحيح من\الالائل لأبي نعيم و البيهقي كليهيا، و وقع في ف: فقاد \_ مصحفا ( ه ) جمع حافل ، يقال ناقة أو شاة حافل : كثير لبنها ( ٢ ) من الدلائل لأبي نعيم: أي يسرن سيرا خبعيفا ، و في الدلائل البيهتي : تساوكن ، و في ف: يساءكن ـ كذا (v) التصحيح من الدلائل لأبي نعيم، و وقع في ف: هولاء ــ مصحفًا ، و في الــدلائل للبيهتي : انتساوك (٨) أي لامـخ ، و في ف لانفي . (٩) التصحيح من الدلائل لأبي نعيم والبيهقي، و في ف: لكم (١٠) في الأصل: يطلبه (١١-١١) من الدلائل لأبي نعيم /٢٨٢ ، و وقع في ف وطاهر الوكاء مصحفاء و في البيهتي : طاهر الوضاة (١٢–١٢) في الدلائل لأبي نعيم : ابلج الوجه (١٣) من الدلائل للبيهتي و أبي نعيم ، و في ف دانعبه ، خطأ (١٤) من الدلائل لأبي نعيم أي عظم البطن،و في الدلائل للبيهتي و ف « نجلة » (١٠) في الدلائل للبيهتي و أبي نعيم م لم تزر به » ، يقال : أزرى به و أزراه : عابه (١٦) ليس في الدلائل •

فی عینیه دعج، و فی أشفاره وطف ، و فی صوته صهل ، الحور أكل ، أزج أقرن ، رجل شدید سواد الشعر ، فی عنقه سطع ، و فی لحیته كثاثة ، إذا صمت فعلیه الوقار ، و إن تكلم سما و علاه البهاه ، كأن منطقه خرزات نظم یتحدرن ، حلو المنطق فصل ، لا نزر و لا هذر ، منطقه خرزات نظم یتحدرن ، حلو المنطق فصل ، لا نزر و لا هذر ، أجمل الناس و أبهاه ا من بعید ، و أحلاه و أحسنه من قریب ، ربعه لایتنی من طول و لا تقتحمه تا عین من قصر ، غصن ا بین غصنین فهو أنضر الثلاثة منظرا و أحسنهم قدر ا ، له رفقاه یحفون ا به ، إن قال استمعوا ۱۷

(١) من وطف أى كثر شعر حاجبيه وعينيه (٢) من الدلائل للبيهتي و أبي نعيم ، و الصهل: حدة الصوت مع بحح ، و في هامش الدلائل « ويروى : صحل - ح » و في ف و سحل ، (٣-٣) كـذاني ف ، و ليس في الدلائل (٤) من الدلائل للبيهتي و أبي نعيم ، و في ف « كنافة » خطأ (ه) في الدلائل «سماه » (¡) من الدلائل لأبي نعميم، وفي ف «خزرات» (٧) من الدلائل للبيهتي، و وقع في ف « ينحررن » مصحفا ، و في الدلائل لأبي نعيم « تحدرن » (٨) من الخصائص الكبرى و الدلائل لأبي نعيم، و في ف « لازر » خطأ ( ٩ ) في ف ه هدار » خطأ (١٠) من الدلائل للبيهتي و أبي نعيم ، وفي ف : اجهر ــ مصحف . ٨ / ٢٧٩ ، و في الدلائل لأبي نعيم و البيهتي والخصائص: لابائن ، و وقع في ف : لابشادعين \_ مصجف (١٣) من الخصائص ١٨٨/ وفي الدلائل للبيهتي : يقتحمه ، و في ف « منجمه » مصحف (١٤) و في الخصائص و الدلائل للبيهتي: غصنا . (١٥) من الخصائص والدلائل، و في ف: انظر (١٦) في ف: يخفون \_ خطأ . (١٧) في الدلائل لأبي نعيم : أنصتوا . لقوله ، و إن أمر تسارعوا إلى: أمره ، محفود محشود ، لاعابس ولامفند ' ؟ قال : هذا و الله صاحب قريش الذى ذكر لنا من أمره! لوكنت وافقت لالتمست إلى أن أصحب ، و لأفعلنه إن وجدت إلى ذلك سبيلا . و أصبح صوت بمكة عاليا يسمعونه و لا يدرون من يقوله ، و هو يقول ":

فأجابه حسان بن ثابت

لقد خاب قوم زال عنهم نبيّهم "وقد سرّ "من يسرى إليه ويغتدى" ا

(۱) من الدلائل لأبي نعيم ، و فنده : خطأ رأيه و ضعفه ، و فى الحصائص: معتد ، و فى البيهتى : مغيد ، و فى ف : مغير ، كذا (۲) فى الدلائل : ولقد همت . (٣) راجع الروض / ٧ والكامل لا بن الأثير ٢ / . ه نما ذكر عن أسماء بنت أبى بكر فى جوابها : لا أدرى ، حين سألها أبوجهل ، فلطم خدعا لطمة طرح قرطها حتى أتى رجل من الجن من أسفل مكة يتبعونه يسمعون صوته و لا يرون شخصه و هو يقول (٤) فى ف: قضى – خطأ (٥) كذا فى ف و الدلائل البيهتى وأبى نعيم ، وفى الروض و شأنها » (٦) فى الدلائل لأبي نعيم : عليه (٧) فى ف ه ضره ٥٠ (٨) التصحيح من الروض و الدلائل البيهتى وأبى نعيم ، ووقع فى ف : به روته فى مصدر و مسودد – كذا (٢ - ٢) من الروض و الدلائل البيهتى ، و فى ف : به روته فى قدس – كذا (١٠) من الروض و الدلائل ، و فى ف : يفقد – كذا .

رخل عن قوم فضلت عقولهم وحل على قوم بنور مجدّه وهل يستوى ضلال قوم تسكعوا حمى و هداة يهتدون بمهتدى نبى يرى ما لا يرى الناس حوله و يتلو كتاب الله فى كل مشهد و إن قال فى يوم مقالة غائب فتصديقها فى ضحوة اليوم أو غد ليهنى أبا بكر سعادة جدد بصحبته من يسعد الله يسعد ليهنى أبا بكر سعادة جدد بصحبته من يسعد الله يسعد ليهنى بنى كعب مقام فتاتهم و مقعدها المؤمنين بمرصد

فلما سمع المسلمون الابيات خرج المسلمون سراعا فوجا فوجا يلحقون رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخذوا على خيمة أم معبد .

و سمع المسلمون بالمدينة بخروج النبى صلى الله عليه و سلم من مكه،

۱۰ فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينظرون قدومه حتى يردهم حرّ الظهيرة فكان أول من قدم عليهم من المهاجرين مصعب بن عمير أخو بنى عبد الدار [بن-<sup>7</sup>] قصى، فقالوا: ما فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم؟ قال: هو و أصحابه على إثرى، شم أتاهم بعده عمرو بن أم مكتوم الأعشى أخو بنى فهر، فقالوا: ما فعل من وراءك رسول الله و أصحابه؟

فقال

**(77)** 

<sup>(</sup>۱) من الروض و الدلائل للبيهتي و أبي نعيم ، و فى ف : نزالت ـ خطأ (۲) من الدلائل لأبي نعيم ، و فى ف «تمكسوا» و فى عيط الحيط : تسكم الرجل بمعنى سكم و تمادى فى الباطل، و فى الروض و الدلائل البيهتي « تسفهوا » (۱۳۰۳) كذا فى ف وشرح المواهب، و فى الروض و الدلائل : عما يتهم هاد به كل مهتد (٤) والشطر الثانى فى الدلائل و الروض هكذا « نتصديتها اليوم أو فى ضمى الغد » (۵) من الملائل لأبي نعيم ، و فى ف « و تهن » (٦) زيد من الطبرى ٢ / ١٨١ .

(۱) فى ف «ماسر» خطأ (۲) كذا، و فى السيرة « بها » (۳) فى ف «استجار» خطأ (ع) من الروض و الدلائل ، و فى ف «سفل » خطأ (ه) بابليم و فتتح أوله و ثانيه بلد من أعراض المدينة ـ راجع معجم البلدان (۲) من سيرة ابن هشام، و فى ف «اجلز» (۷) من السيرة ، و قد ذكر ه الياقوت فى معجم البلدان، و فى ف : الخزار \_ خطأ (۸) من سيرة ابن هشام و الروض ۲/۹ و فيه «كذا وجدته غفف الراه مقيدا كأنه مسهل الممزة من المرأة » (۱) التصحيح من رواية ابن هشام و الروض و فيه « لقفا » بفتح اللام مقيدا فى قول ابن إسحاق و فى دواية ابن هشام « لفتا » و فى ف « الفقار » (۱۰) كذا ، و فى سيرة ابن هشام « بهها » فى كل موضع (۱۱) من سيرة ابن هشام » و فى ف « عاج » خطأ ، و فى الروض مصحفا (۱۲) من سيرة ابن هشام ، و فى ف « عاج » خطأ ، و فى الروض « عاج بكسر الميم و جيمين » (۱۲) من الروض بتقديم الجم على الحاء ، و فى ف « مرحج » خطأ (۱۶) مر سيرة ابن هشام و فيه « قال ابن هشام : و يقال : «مرحج » خطأ (۱۶) مر سيرة ابن هشام و فيه « قال ابن هشام : و يقال : العصوين » ، و وقع فى ف « القصور » مصحفا (۱۵) من سيرة ابن هشام ، و فى ف « داكبشة » خطأ .

ثم الخذبهما الجداجد أثم الأجرد، ثم سلك بهم بطن أعداء أثم مدلجة تعهن " ثم العباييد؛ ثم الفاجة منم العرج ثم بطن العار "م بطن ريم ، ثم رحلوا من بطن ريم<sup>م</sup> و نزلوا بعض حرار المدينة ؛ و ذلك يوم الاثنين لاثني<sup>ه</sup> عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول، و بعثوا رجلا من أهل البادية ه يؤذن بهم الانصار، فجاء البدوى و آذن بهم الانصار، و صعد رجل من اليهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر ' إليه، فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم مبيضين؟ فلم يملك اليهودي أن قال البأعلى صوته: يا معشر العرب! هذا جدكم الذي تنتظرون"! فثار المسلمون إلى السلام (١-١) من سيرة ابن هشام ، و وقع في ف داخز الجر اجر ، مصحفا (٧) من سيرة ابن هشام ، و وقع في ف « عوا » مصحفا ، و له ذكر في معجم البلدان في « بطن أعداه (٣) من سيرة ابن هشام و الروض، و فيه : « مدلحة تعهن ــ بكسر الناء و الهاء و التاء فيه أصلية ، و بتعهن صخرة يقال لها أم على عرفت بامرأة كانت تسكن هناك فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم و استسقاها فلم تسقه فدعا عليها فمسخت مغرة فهي تلك الصخرة فيها يذكرون » ، و و تع في ف « معمر » مصحف . (٤) من سيرة ابن هشام ، و في الروض «العبابيد كأنه جمع عباد، وقال ابن هشام: هي العبابيب كأنه جمع عباب، وفي الأصل « العنامد، كذا (ه) في ف « الفاحة » خطأ ، و في الروض د بفاء و جيم، و قالي ابن هشام دهي القاحة .. بالقاف و الحاء ، . (٦) من سيرة ابن هشام ، و في ف «الفرج» بالفاء خطأ (٧) من سيرة ابن هشام وفيه « فسلك بهما ثنية العائر عن يمين ركوبة ويقال ثنية الغائر» (٨) في ف دريم » كذا (١) من الروض، و في قد «لا تني» كذا (١٠) في ف « تنظر » (١١-١١) و ف سيرة ابن هشام « فصرخ بأعلى صو ته يا بني قيلة هذا جدكم قد جاه » .

فتلقوا رسول الله صلى الله عليه و سلم بظهر الحرة و هم خساتة رجل من الانصار، فتلق الناس و العواتق فوق الاجاجير، و الصيان و الولائد يقولون:

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع •

و أخذت الحبشة يلعبون بحرابهم" لقدوم رسول الله صلى الله عليه و سلم فرحا بذلك .

## ذكر قدوم النبي صلى الله عليه و سلم المدينة

أخبرنا أبو خليفة ثنا عبد الله بن رجاء أنا إسرائيل عن أبى إسحاق قال سمعت البراء يقول: اشترى أبو بكر من عازب رحلا بثلاثة عشر ١٠ درهما فقال أبو بكر لعازب بن البراء: فليحمله الى أهلى، فقال له عازب: لا حتى تحدثنى كيف صنعت أنت و رسول الله صلى الله عليه و سلم حين خرجها من مكه و المشركون يطلبونكم ؟ فقال: ارتحلنا من مكة / - فذكر

۲۰/ ب

(1) فى ف « هما » و الصواب ما أثبتناه (٢) من مجم بحار الأنوار ، و فى ف « و حزم » (٣) فى ف « لا تجار » خطأ ، و التصحيح من مجم بحار الأنوار و فيه «ومنه حديث الهجرة: فتلقى الناس النبي صلى الله عليه وسلم فى السوق وعلى الأجاجير و الأناجير يعنى السطوح » (٤) من الخصائص والدلائل ، و فى ف « تبيان » خطأ (٥) تمامه بهامش الخصائص ١٩٠٥:

أيها المبعوث نينا جمت بالأمر المطاع (٢) في الأصل « بجراتهم » (٧) في ف « من» خطأ (١) في ف « المشركين » .

حديث الرحل، و قال: حتى أتينا المدينة فتنازعوا أيهم ينزل عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم: إلى أزل الليلة على بنى النجار و أحوال عبد المطلب أكرمهم بذلك، فخرج الناس حين قدمنا المدينة فى الطرق و على البيوت، و الغلمان و الحدم يقولون: جاء محمد! جاء رسول الله صلى الله عليه و سلم! فلما أصبح انطلق فنزل حيث أمر.

قال أبو حاتم: لما أمسى رسول الله صلى الله عليه و سلم الليل عدل بهم فنزل عملي بني النجار أخوال عبىد المطلب، لأن أم عبـد المطلب سلمي بنت عمرو كانت من بيي عدى بن النجار ، فلما أصبح صلى الله عليه ١٠ و سلم نزل " حمزة بن عبد المطلب و على بن أبي طالب و أبو مرثد و ابنه مرثد و أبوكبشة و زيد بن حارثه على كلثوم بن الهدم، العمرى أخي مبى عمرو بن عوف، ونزل أبو بكر الصديق وطلحة بن عبيدالله و صهيب ابن سنان علی خبیب بن إساف، و نزل عمر و زید ابنا الحطاب و عمر و عبد الله ابنا سراقة و عبدالله بن حذافة و واقد بن عبدالله و خولی <sup>۷</sup> بن (1) زيد ف السيرة «عدى ين» (٧-٢) من السيرة، وفي ف «عبد» (٣) زيد في الأصل « و » (٤) من سيرة ابن هشــام والروض ، و وقع في ف « المهدير » مصحفا (۵) من الطبرى ٧/ ٤٩٩ والروض و سيرة ابن هشام ، و وقع في ف « في » مصحفا (٦) من السيرة ٢/ ١٠ و في ف « حييب » (٧) من الاستيعاب ١٦٦٢/١ و فيه « خولى بن أبي خولى العجلي هكذا قال ابن هشام و نسبه إلى عجل ابن لجیم ، و هو حلیف بنی عدی بن کعب ؛ واسم ابی خولی همرو بن زهیر ، وفی

ف «دولي» خطأ .

٢١/ الف

أى خولى و عياش بن ربيعة او خالد و عاقل و إياس بن البكير على رفاعة ابن عبد المنذر، و نزل عبيدة و الطغيل و الحصين بنو الحرب و مسطح ابن آثاثة و سويبط مولى أبي سعد وكليب بن عبير و خباب بن الارت على عبدالله بن سلعة العجلاني، و نزلت زينب بنت جحش و جدامة بنت جندل و أم قيس بنت محصن ، و أم حبيبة \* بنت نباتـــة \* و أميـــة ه بنت رقيش و أم حبيبة بنت جحش و أم سخيرة بنت نعيم على سعد بن خيثمة ؛ وعثَّى رسول الله صلى الله عليه و سلم المسلمون و اقام أبو بكر للناس و جلس رسول الله صلى الله عليه و سلم صامتًا يسلمون <sup>٧</sup>، و أقام <sup>4</sup> رسول الله صلى الله عليه و سلم فى بنى عوف بقبا. يوم [ الاثنين و ـ ` ] الثلاثاء والاربعاء و الخيس، و أسس المسجد بقباء و صلى فيه تلك الآيام، فلما كان يوم ١٠ الجمعة خرج على ناقته القصوى يوم الجمعة يربد المدينة ، و اجتمع عليه الناس فأدركته الصلاة في بني سالم بن عوف، فكانت / أول جمعة ' جمعها رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة ، ثم جعل رسول الله صلى الله عليه و سلم يمر بدور الانصار فيدعونه للنزول و يعرضون عليه المؤاساة فيجزيهم النبي صلى الله عليه و سلم خيرا حتى مر على بني سالم ، فقام ١٥

(١) كذا، و في الإصابة « عياش بن أبي ربيعة . . . » (٢) من الاستيعاب ١/٨٤ و فيه : إياس بن البكير الليثي ( البدرى الأحدى) (٣) له ترجمة في الاستيماب ٢/٣٨ ه و فيه «سويبط بن سعد بن حرملة » (٤) في ف « محض » خطأ ـ ولها ترجمة في الاستيماب ٢/٨٨ (٥) راجع لترجمتها الإصابة ١/٢٢٨ ، وفيه «ام حبيب» مكان « أم حبية » (٦) من الإصابة ، و في الأصل « بنانه » (٧) كذا، و لعله «وهم يسلمون عليه» (٨) من الكامل و السيرة، وفي ف : قام (٩) من الكامل و السيرة ، وفي ف : قام (٩) من الكامل و السيرة (١٠) وفي سيرة ابن هنتام» فأدركت رسول الله صلى الله عليه و سلم الجمعة في سلم بن عوف فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادى «وادى رانوناه» .

عتبان بن مالك في أصحاب له فقالوا له: يا رسول الله! أقم في العدد و العدة و المنعة'، فقال النبي صلى الله عليه و سلم: خلوا سبيل الناقة فانها مأمورة ، ثم مر ببني ساعدة اعترضه ٢ سعد بن عبادة و أبو دجانة ٣ و المنذر ابن [ عمرو - على النزول ، فقال : خلوا سبيلها فانها ه مأمورة ، ثم مر ببني بياضة فاعترضه فروة بن عمرو و زياد بن لبيد و راودوه على النزول، فقال: خلوا سبيلها فانها مأمورة؛ ثم مرعلي بني عدى بن النجار فقال أبو سليط بن أبي خارجة : عندنا يا رسول الله ! فنحن أخوالك ــ و ذكروا رحمهم، فقال: خلوا سبيلها فانها مأمورة؛ و أقبلت الناقة حتى انتهت به إلى مربد التمر و هو يومئذ لفلامين يتيمين من بني النجار " ا منی حجر أسعد بن زرارة اسمهما سهل و سهیل ابنا رافع بن آبی عمرو و کان المسلمون بنوا مسجدا يصلون فيه و هو موضع مسجده اليوم ، فلما انتهت به الناقة إلى المسجد بركت، فنزل عنها رسولالله صلى الله عليه وسلم و قال: هذا إن شاء الله المنزل! و جاء أبو أيوب الإنصاري خالد بن زيد بن كليب فأخذ برحله و جاء أسعد بن زرارة فأخذ بزمام راحلته، ثم سأل رسول الله ١٥ صلى الله عليه و سلم عن المربد، فقال معاذ بن عفراه: هو لغلامين يتيمين

<sup>(</sup>۱-1) من سيرة ابن هشام و الروض  $\gamma$  (۱۱) و وقع فى ف «العز و العدد و العرة » مصحفا ( $\gamma$ ) من السيرة  $\gamma$  ( $\gamma$ ) و فى ف « فاعترضوا » كذا ( $\gamma$ ) اسمه « سماك بن خرشة » راجع الإصابة  $\gamma$  ( $\gamma$ ) من الإصابة و سيرة ابن هشام ، و له ترجة فى الإصابة  $\gamma$  ( $\gamma$ ) الأنصارى المازني ، قيل : اسمه عمرو ، راجع الإصابة  $\gamma$  ( $\gamma$ ) وقع فى ف « او روه » مصحفا ( $\gamma$ ) فى ف « النجارة » خطأ ( $\gamma$ ) كذا فى ف ، وفى سيرة ابن هشام « وهما فى حجر معاذ بن عفراء » ( $\gamma$ ) فى سيرة إبن هشام « وهما فى حجر معاذ بن عفراء » ( $\gamma$ ) فى سيرة إبن هشام « مسهل و سهيل ابني همرو» .

او أنا مرضيهما عنه ، فدعا رسول الله صلى الله عليه و سلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجداً ، فقالاً : بل نهبه لك ، فأبي رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يقبل منهيها هبة حتى ابتاعه منهما ، فلما خرج رسول الله صلى الله عليـه و سلم من المسجد قالوا: يا رسول الله ، المره مـع موضع رحله ، فنزل على أبي [أيوب-٢] الانصاري و منزله في بني غم بن النجار ، ثم ه أخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم و المسلون / في بناء المسجد ، وكان ٣١/ ب رسول الله صلى الله عليه و سلم ينقل معهم اللين :

> هـــذا "الحال لاحمال" خيبر هــــذا أبر [ ربنا- ' ] وأطهر اللهم إن الخير خير الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرة

وكان عمار بن يا سر جعدا قصيرا وكان ينقل اللبن و قد أغبر صدره ١٠ فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم: يا ابن سمية \*! تقتلك الفئة الباغية و قدم طلق " بن على [على \_^] رسول الله صلى الله عليه و سلم و كان يعين المسلمين في بناء المسجد ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : قربوا الطين من اليامي فانه من أحسنكم به مسكان، و مات أسعد بن زرارة و المسجد يبي"،

<sup>( 1 - 1 )</sup> في سيرة ابن عشام « و سأر ضبيها منه » و في الكامل لابن الأثير : و سأرضيها من ثمنه (٧) زيد من سيرة ابن هشام و سقط من ف (٣-٣) من طبقات ابن سعد ٧/٧، و في ف « الجمال لا جمال » بالحيم (٤) زيد من الطبقات . (٥) وتم في ف « سهيه » ، خطأ (٦) و هو رجل من بني حنيفة من اهل اليامة ــ راجع وفاء الوفاء ٢٣٨/١ (٧) من و فاء الوفاء: وفي ف « لين » خطأ-(٨) زيد من وفاء الوفاء (٩) في ف « الياني» و التصحيح من وفاء الوفاء (١٠) من و فاء الوفاء ، و في ف « مسا ۽ كذا (١١) في ف ديبنا ۽ كذا .

أخذته الشهقة ، و دفن بالبقيع ، و هو أول من دفن بالبقيع من المسلمين فكان النبي صلى الله عليه و سلم نازلا على أبي أيوب حتى فرغ من المسجد و بنى له فيه مسكن ، فانتقل رسول الله صلى الله عليمه و سلم حين فرغ من المسجد و مسكنه إليه، ثم بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم زيد ه ان حارثة "و أبا رافع" الى" مكة ليقفل " سودة بنت زمعة زوجته و بناته، و بعث أبو بكر الصديق عبدالله بن اريقط إلى عبدالله بن أبي بكر أن يقدم بأهله ، فلما قدم ابن أريقط على عبدالله بن أبي بكر خرج عبدالله بعيال أبي بكر: عائشة و عبد الرحمن و أم رومان أم عائشة ٦ كان البراء ابن معرور مات في صفر قبل قدوم النبي صلى الله عليه و سلم المدينة بشهر ١٠ و أوصى عند موته أن يوجه إذا وضع في قبره إلى الكعبة ففعل به ذلك، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة صلى على قبره، و ولد مسلمة بن مخلد<sup>٧</sup>؛ وكان آخر ألانصار إسلاما بنو واقف و بنو أمية و بنو وائل، وكانت الأنصار كل واحد منهم يهدي لرسول الله صلى الله

(48)

<sup>(</sup>١) و الشهقة : كالصيحة ، يقال شهق فلان وشهيق وشهقة قمات و الشهيق : الانين الشديد المرتفع جدا ( لسان العرب ) و في سيرة ابن هشام والروض « هلك في تلك الأشهر أبوأمامة اسعد بن زرارة و السجد يني اخذته الذبحة او الشهقة » (٢ - ٢) من الإصابة ٧ / ١٠٥ و الطبرى ٢/ ١٢٦٠ وفي ف «ابار بن نافع » كذا ، وفي الإصابة ٨ / ٢٣٢ في ترجمة ام رومان : فلما استقر بعث زيد بن حارثة و بعث معه ابا رافع (م) في ف « من » خطأ (ع) في ف « ليفقال » خطأ . (ه) من الطبرى، و فى ف «زوجت» خطأ (ب) زيد فى ف «وعبد الرحن وأم روحان ، خطأ (٧) له ترجمة في الإصابة : ٩٧/٦ و فيها : دو أخرج أبو نعيم أيضا من طريق وكيع عن موسى بن على عن أبيه عن مسلمة ابن غلد قال : ولدت -

عليه و سلم حين قدم المدينة تيسا، وكانت أم سليم لم يكن لها ما تهدى فأتت ابنها أنس إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت: يا رسول الله ا ابني هذا يخدمك و ليس عندي ما أهديه ، فادع الله له ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: اللهم! أكثر / ماله و ولده • ٣٢/ الف

ثم دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم دار أنس بن مالك و كان ه أنس ً له عشر سنين عيث قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة ، فكانت أمهاته يحثثنه ، فلما دخل داره حلب له من داجن و شاب له لبنها "بماء يسير" في الدار، و أبو بكر عن شماله و أعرابي عن يمينه، فناوله رسول الله صلى الله عليه و سلم الأعرابي و قال: الأيمن فالأيمن "، وكانت الصلاة ركعتين ركعتين فرآهم رسول الله صلى الله عليـه و سلم متنفلين <sup>٧</sup> فقال: ١٠ يا أيها الناس! اقبلوا فريضة الله، فأقرت صلاة المسافر و زيد في صلاة المقيم^

<sup>=</sup> حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة و قبض النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشر سنين » .

<sup>(</sup>١) لها ترجمة في الإصابة ٢٤٢/٨ (٢) في ف دفأنت، خطأ (٣) له ترجمة في الإصابة ٧١/١ وفيها « صح عنه أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن عشر سنين و أن أمه أم سليم » (ع) التصحيح من الإصابة ، ووقع في ف « بنين ». (هـه) في ف « بما يسر » و التصحيح من صحيح البخاري ٢/٠٤٨ (٦) وقع في ف « بالأين » مصحفا، و التصحيح من الصحيح (v) في ف « منتقلون » كذا . (A) وفي الطبرى « وفي هذه السنة زيد في صلاة الحضر فيما قبل ركعتان ، وكانت صلاة الحضرو السفر ركعتين ، وذلك بعد مقدم رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة بشهر في ربيع الآخر لمضي اثنتي عشرة ليلة » .

و ذلك الاثنتى عشرة اليلة من شهر ربيع الآخر بعد قدومه عليه السلام المدينة بشهر .

و وعك أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم وعكا شديدا، فدخلت عائشة على أبى بكر و هو يقول:

ه كل امرئ مصبح فى أهلــه والموت أقرب من شراك نعله ثم دخلت على عامر بن فهيرة و هو يقول:

كل امرئى مدافع ً بطوقه الثور ً يحمى ُ جلده بروقه ۗ فدخلت على بلال و هو يقول :

أ لا ليت شعرى هل أيتن ليلة بواد وحولى إذخر و جليل وهل أردن [يوما- م] مياه بجنة و هل يبدون لي شامة و طفيل وكان بلال يقول: اللهم العن عتبة بن ربيعة و شيبة بن ربيعة و أبا سفيان ابن حرب و أبا جهل بن هشام كما أخرجونا من مكة ؛ فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه و سلم بما رأت من وعكهم ، فقال النبي صلى الله عليه و سلم : اللهم الحب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة ، و بارك لنا فيها و سلم : اللهم الحب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة ، و بارك لنا فيها على الركت لنا في مكة ، و بارك في صاعها و مدها ، و انقل وباءها إلى المدينة و بارك في صاعها و مدها ، و انقل وباءها إلى المدينة و بارك في من الطبرى ، و في ف « لا ثني عشر » كذا (ب) كذا ، و في السيرة « النور » خطأ (ه ) من الروض و السيرة « إم » ، و في ف « يحيى » كذا (ب) زاد في السيرة بيتا قبله : « لقد وجدت الموت قبل ذوقه إن الحبان حتفه من فوقه » (٧) كذا في ف « بي » . « لقد وجدت الموت قبل ذوقه إن الحبان حتفه من فوقه » (٧) كذا في ف « بي » . و في السيرة « بف » » . و في ف « صقيل » مصحفا ؛ قال ابن هشام : شامة و طفيل حبلان مكة .

مهيعة و هي الجحفة .

و دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم المسجد و قد حمى الناس و هم يصلون قعوداً "، فقال النبي صلى الله عليه و سلم : صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، فختم الناس الصلاة قياما، ثم قال النبي صلى الله عليه و سلم : اللهم اجعل بالمدينة ضعني ما بمكة من البركة ! ثم أراد ه رسول الله صلى الله / عليه و سلم أن يؤاخى بين المهاجرين و الانصار فى ۲۲/ ب شهر رمضان ، فدخل المسجد فجعل يقول: أين فلان بن فلان؟ فلم يزل يعدهم و يبعث إليهم حتى اجتمعوا عنده ، فقال : إنى أحدثهم بحديث فاحفظوه و حدثوا من بعدكم: إن الله اصطفى من خلقه خلقاً - ثم تلا هذه الآية '' الله يصطني من المُلَّنكة رسلا و من الناس'''، خلقا يدخلهم الجنة ، ١٠ و إنى مصطف منكم من أحب أن أصطفيه ، و مؤاخ " بينكم كما آخى الله بين الملائكة ، قم يا أبا بكر ! فقام فجيء بين يديه ، فقال : إن لك عندى يدا الله يجزيك بها، و لو كنت متخذا خليلاً لاتخذتك خليلاً ، و أنت عندی بمنزلة قبیصی فی جسدی - و حرك قبیصه ، ثم قال: ادن یا عمر! فدنا فقال: لقد كنت شديد الثغب علينا يا أيا حفص فدعوت الله أن ١٥ يعز^ الدين بك أو بأبي جهل، ففعل الله ذلك \* بك و كنت أحبهما ' إلى الله،

<sup>(</sup>۱) فالسيرة «حمى» (۲) فى ف « فقعد » و التصحيح من السيرة (٣) سورة ٢٧ آية ٥٧ (٤) من الدر المنثور، و فى ف «مصطفى» (٥) من الدر المنثور، و فى ف ف « مواخى » (٦) فى ف « اذن » خطأ (٧) من الدر المنثور، و وقع فى ف « الشخب » مصحفا (٨) من الدر المنثور، و فى ف « يقر » (٩) فى ف « فلك» تصحيف (١٠) من الدر المنثور، و فى الأجبل « احبها » خطأ .

فأنت معى ثالث ثلاثة من هذه الآمة ! ثم تنحى و آخى بينه و بين أبي بكر؛ و دعا عثمان بن عفان فقال : ادن يا عثمان ! ادن يا أبا عمرو! فلم بزل يدنو 'حتى ألزق' ركبته بركبته"، ثم نظر إلى الساء فقال: سبحان الله العظيم! ثُم نظر إلى عثمان فاذا إزاره محلولة أفزرها عليه أثم قال: اجمع لى عطني ه ردائك على نحرك ، فان لك شأنا عند أهل السهاء ، أنت بمن يرد على الحوض [ و - ° ] أوداجه تشخب دما ٢٠ ثم دعا عبد الرحن س عوف فقال: ادن <sup>٧</sup> يا أمين الله <sup>٩</sup>! يسلط <sup>١</sup> الله على مالك بالحق ، أما ١ إن لك [عندى - \* ] دعوة قد أخرتها ، فقال: "خرلي" ، فقال: ١٠ أكثر الله مالك١١ ثم تنحى و آخى بينه و بين عثمان .

ثم دعاً " طلحة و الزبير فقال: ادنواً " مني ، فدنوا " منه ، فقال: أنتما

(١) في الأصل: يدن -كذا (٢) في الدر المنثور «ألصق» (٣) في الدر المنثور « بركبة رسول الله صلى الله عليه و سلم » (ع-ع) في الأصل « فذدر عليه ، كذا ، و التصحيح من الدر المنثورو فيه « فزرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ». (ه) زيد من الدر المنثور (٩) زيد بعد في الدر المنثور « فأقول : من فعل هذا بك ؟ فتقول: فلان ، و ذلك كلام جبريل و ذلك إذا هتف من الساء: أَلَّا إِنْ عَبَّانَ أَمْرَ عَلَى خَاذَلَ » (٧) من الدر المنثور ، و في ف « ايذن » . (A) زيد في الدر المنثور « و الأمين في الساء » ( p ) التصحيح من الدر المنثور ، وفي ف « فسلوا » خطأ (. ١ ـ . ١) من الدر المنثور، وفي ف وأخرني» (١١) زيد في الدر المنثور « حملتني يا عبد الرحمن أمانة » (١٣) زيد في الدر المنثور « وجعل يحرك يده ، (١٣) في الدر المنثور « دخل » (١٤) من الدر المنثور ، و في ف « ادن » خطأ (مر) من الدر المنثور، و في ف « فدنيا » .

حواری کحواری عیسی بن مریم ! ثم آخی بینهما .

ثم دعا سعد بن أبي وقاص و عمار بن ياسر فقال: يا عمار ا تقتلك الفئة الباغية ، ثم آخى بينهما .

ثم دعا عميرا أبا الدرداء و سلمان الفارسي فقال: يا سلمان ! أنت منا أهل البيت ، و قد آ تاك الله العلم الأول و العلم الآخر ، ثم قال: ألا أنشدك و يا أبا الدرداء! قال: بأبي أنت و أمي ! يلي ، قال: إن تنقدهم فينقدوك ، يا أبا الدرداء! قال: بأبي أنت و أمي ! يلي ، قال: إن تنقدهم فينقدوك ، و اعلم و إن تتركهم / لا يتركوك ، فأقرضهم عوضك لوم فقرك ، و اعلم أن الجزاء أمامك ، ثم آخى بينهما ؛ ثم نظر في وجوه أصحابه فقال: أبشروا و قروا عينا ، فانتم أول من يرد على الحوض و أنتم في أعلى الغرف ؛ و نظر إلى عبد الله أبن عمر فقال: الجدلله الذي يهدى من الضلالة ، من أحب .

فقال على بن أبي طالب: يا رسول الله ! ذهب روحى فانقطع ظهرى حين رأيتك فعلت بأصحابك ما فعلت ، فان كان من سخطة العلى فلك

(۱) فى ف « مير » و ليس فى الدر المنثور (٧) زيد فى الدر المنثور « و الكتاب الأول و الكتاب الآخر » (٣) التصحيح من الدر المنثور ، و فى الأصل « أبشرك » خطأ (٤) زيد فى الدر المنثور « يا رسول الله » (٥) من الدر المنثور ، و فى الأصل « فينقدوهم » خطأ (٦) من الدر المنثور ، و فى الأصل « لا يتركون » و زيد بعد فى الدر المنثور « إن تهرب منهم يدركوك » (٧) من الدر المنثور ، و فى الأصل « فاقر صهم » (٨) من الدر المنثور ، و فى الأصل « عرضا » (٩) من الدر المنثور ، و فى المشور ، و فى المشور ، و فى المشور ، و فى المشور » و فى المشور » عضط » .

# 31 /rr

و مات الوليد بن المغيرة بمكة و أبو أحيحة الطائف ، بلغ المسلمين نعيهما ؛ و ولد عبد الله بن الزبير فى شوال ، فكبر المسلمون و كانوا يخافون أن يكون اليهود سحرت نساءهم ، و كان أول مولود ولد من المهاجرين الملدينة ، و هُنئ به أبو بكر و الزبير ، و لم ترضعه أسماء بنت أبى بكر حتى أتت به النبى صلى الله عليه و سلم ، فأخذه و وضعه فى حجره فحنكه بتمرة ، فكان أول شىء دخــل بطنه ريق رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فم سماه عبد الله .

ثم عقد رسول الله صلى الله عليه و سلم اللواء لعبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف على ستين من المهاجرين و ليس فيهم مر الانصار أحد، و هي أول راية عقدها " بالمدينة ، و بعثه إلى بطن رابغ"،

<sup>(</sup>١-١) من الدر المنثور، وفي الأصل «بينه» خطأ (٢) زيد في الدر المنثور «و أنت أنى و رفيقي» (٣) سورة ٤٧ آية ه ١ (٤) من الطبرى و الكامل لابن الأثير ٢/٥٨، وفي الأصل « ابو حجه » كذا (٥) في ف " المسلمون" كذا (٣) و قال ابن الأثير «و قال بعضهم: كان لواء أبي عبيدة أول لواء عقده و إنما اشتبه ذلك لقرب بعضها بعض » (٧) من معجم البلدان، وفي الأصل «رافع».

فبلغ ثنية المرة اللقرب من الجحفة ، فالتقوا على ماء يقال له أحياء ، وأمير السرية أبو سفيان بن حرب فى مائتين من المشركين ، فلم يكن بينهم إلا الرمى بالرمى ، ثم انحاز المسلمون على رامية ، و الحاز الم من المشركين إلى المسلمين المقداد بن عمرو بن الاسود و قد قيل : عتبة بن غزوان ، ثم انصرفوا من غير أن يسلوا السيوف ، و قد قيل : إن المشركين أميرهم هكان مكرز بن / حفص بن الاخيف ، وكان حامل اللواء لعبيدة بن ١٣٢ ب الحارث مسطح بن أثاثة ،

ثم عقد رسول الله صلى الله عليه و سلم اللواء لحمزة بن عبد المطلب في ثلاثين راكبًا كلهم من المهاجرين، بعثه إلى ساحل البحر من قبل العيص من أرض الجهينة ليتعرض لعير^ قريش، فلقي أبا جهل بن هشام ١٠ في ثلاثمائة راكب من أهل مكة ، فحجز بينهـم مجدى بن عمرو الجهني (١) من معجم البلدان ، وفي الأصل « المر » (٧) من معجم البلدان ، وفي ف « عمل » كذا (م) في معجم البلدان « الأحياء جمع مي ، من أحياء العرب ، أوسى ضد الميت ، قال ابن إسحاق : غزا عبيدة بن الحارث بن المطلب الأحياء ، وهو ماء أسفل من ثنية المرة . . . » (٤) في ف « السيرية » خطأ (ه) في الكامل ٢/٢ه « فكان بينهم الرمى دون المسايفة » (٦) قال ابن الأثير في الكامل « وكان المقداد ابن عمرو و عنبة بن غزوان مسلمين وهما بمكة ، فخر جا مع المشركين يتوصلان بذلك ، فلما لقيهم المسلمون اتحازا إليهم » (y) وقع في المطبوع « قتل » خطأ . (A) من الكامل، وفي ف « الاحتف » خطأ ، ضبطه ابن الأثير بالحاء المعجمة والياه المثناة من تحتها (و) في ف « لغير » خطأ .

وكان حليفا للفريقين ، فانصرف الفريقان من غير قتال ، وكان حامل لواء حمزة يومئذ أبو مرثد .

ثم بنى رسول الله صلى الله عليه و سلم بعائشة و هى بنت تسع على رأس ثمانية أشهر من هجرته و ذلك فى شوال ، و كان تزوج بها بمكة مقبل الهجرة بثلاث سنين و هى ابنة ست ، فأهديت إلى النبى صلى الله عليه و سلم و معه البهاء ، و لم يزوج من النساء بكرا غيرها .

ثم عقد رسول الله صلى الله عليه و سلم اللواء لسعد بن أبى وقاص فى عشرين رجلا يريد العير فى ذى القعدة ، فخرجوا على أقدامهم فكانوا يكفون بالنهار و يسيرون بالليل حتى أصبحوا لحرار صبح خامسة و قد سبقهم العير قبل ذلك بيوم فانصرفوا ، وكان حامل اللواء يومئذ لسعد المقداد بن عمرو .

و جاء رسول الله صلى الله عليه و سلم أبو قيس بن الأسلت فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم الإسلام ، فقال : ما أحسن ما تدعو إليه ! أنظر فى أمرى ثم أعود إليك ، فلقيه عبدالله بن أبى فقال : كرهت اله النظر فى أمرى ثم أعود إليك ، فلقيه عبدالله بن أبى فقال : كرهت اله حرب الحزرج ! فقال : أبو قيس : لا أسلم سنة ، فات فى ذى الحجة " .

## السنة الثانية من الهجرة

حدثنا عبد الله بن محمد بن المدايني " ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ثنا

<sup>(1)</sup> وتع فى ف « فقال » مصحفا ( ) زيد فى الطبرى « نتسع سنين » ( ) فى ف « يسعد » خطأ ( ) من الكامل و زيد في ف « الأشلت » ( ه ) من الكامل و زيد فيه « إلى » قبل « سنة » ، و في ف « ست » خطأ ( ) في الكامل « ذى القعدة » ، ( ) في ف « المدائن » كذا .

عبد الرزاق ثنا معمر عن أبوب عن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم فوجد اليهود يصومون عاشوراء فقال لهم: ما هذا؟ قالوا: يوم عظيم! بجتى الله فيمه موسى و أغرق فرعون فيه و قومه، فصامه موسى شكرا لله تعالى ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : / أنا أولى بموسى و أحق بصيامه منكم، ه ٢٤/ الف فصامه و أمر بصيامه .

قال': وجد رسول الله صلى الله عليه و سلم اليهود يصومون يوم عاشوراء فى أول قدومه المدينة و هو أول السنة الثانية من الهجرة، فسألهم فأخبروه أن الله نجتى موسى فى ذلك اليوم و أغرق آل فرعون فصامه موسى شكرا لله ، فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بصيامه و قال: ١٠ أنا أولى بموسى، فصامه (صلى الله عليه و سلم) و المسلمون .

ثم زوّج رسول الله صلى الله عليه و سلم ابنته فاطمة عليا في صفر ،

و قال له: أعطها شيئا، فقال: ما عندى يا رسول الله شيء، قال: فأين

درعك الحطمية ؟ فيعث إليها بدرعه .

و قد روى فى تزويجها أخبار فيها طول تؤدى إلى مسلك القصّاص ١٥ فتنكبت عن ذكرها لعلمي بعدم صحتها من جهة النقل .

ثم غزا رسول الله صلى الله عليه و سلم غزوة الأبواء، و هي أول غزوة غزاها بنفسه، و بين الابواء و ودان ستة أميال، خرج رسول الله

<sup>(1)</sup> أى أبوحاتم (٧) فى الأصل « تزوج » (٧) فى محيط المحيط « الحطميات دروع تنسب إلى حطمة بن محارب كان يعمل الدروع » (٤) فى ف « لعملي » كذا .

صلى الله عليه و سلم فى المهاجرين ليس فيهم أنصارى، و ذلك فى شهر ربيع الأول على رأس سنة من مقدمه المدينة ؛ و استخلف سعد بن عبادة بن دليم و كان حامل لوائه حمزة بن عبد المطلب، و كانت غيبته اخمس عشرة ليلة ، ثم رجع [ إلى - أ ] المدينة و لم يلق كيدا ، و الأبواه جبل و و دان - آ و الأبواه بينهما الطريق ، كلاهما ورد رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و فى المذه الغزاة و وادع رسول الله عليه و سلم عشى من عمرو الضمرى .

ثم غزا رسول الله صلى الله عليه و سلم فى مائتين من أصحابه إلى ناحية رضوى " يريد عير قريش فيها أمية بن خلف .

(۱) فى ف و مقدمة ، خطأ (۲) من الإصابة من ترجمته ، و فى الأصل و دلم » .

(۲) فى ف « خمسة عشر » (٤) الزيادة من السيرة (٥) فى الأصل و بجرا » مصحف ، و فى معجم البلدان : و الأبواء قرية من أعمال الفرع من المدينة ، بينها و بين الجحفة بما يلى المدينة ثلاثة و عشرون ميلا ، و قيل : الأبواء جبل على يمين آرة و يمين الطريق المصعد إلى مكة من المدينة و هناك بلد ينسب إلى هذا الجبل (٢) من البده و التاريخ ٤/١٨٠ (٧-٧) من السيرة ، و فى الأصل « هذا القراة » كذا (٨) من سيرة ابن هشام و الطبرى ٢ / ٢٦٦١ و الزوض ٢/٤٥ ، و فى ف « مجدى » خطأ ، و لمجدى بن عمرو بن الجهنى ذكر فى سرية حمزة رضى الله عنه إلى سيف البحر (٩) زيد فى ف « و » خطأ (١٠) من سيرة ابن هشام ، و فى ف « الضبى » كذا (١١) زيد فى سيرة ابن هشام و هامش الطبرى هف « و » خطأ (١٠) من سيرة ابن هشام ، و فى ف « الضبى » كذا (١١) زيد فى سيرة ابن هشام و هامش الطبرى « فى شهر ربيع الأول » ، و فى مته « ربيع الأخر » كذا .

و استخلف على المدينة سعد بن معاذ، وكان يحمل لواءه سعد بن أبى وقاص، ثم رجع [إلى] المدينة و لم يلق كيدا .

ثم بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم سعد بن أبى وقاص فى سبعة نفر أو ثمانية حتى انتهى إلى الحرار المن أرض الحجاز، ثم رجع و لم يلق كيدا ٢ . وكان سرح فى المدينة يرعى فى الحمى فاستاقه كرز بن جابر الفهرى، د نخرج رسول الله الصلى الله عليه و سلم فى إثره فى المهاجرين، وكان حامل على بن أبى طالب .

و استخلف على المدينة زيد بن حارثة ، و طلب رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى بلغ بدراً ، فلم يلحقه و ٔ فاته كرز ْ فرجع ا [ إلى \_ ٧ ] (،) من سيرة ابن هشام ، و في ف « الحرار ، خطأ ، و في معجم البلدان ؛ و هو موضع بالحجاز ، يقال : هو قرب الحجفه ، و قيل ؛ واد من أودية المدينة ، و قيل: ماء بالمدينة ، وقيل: موضع بخير؟ و في حديث السرايا : قال ابن إسحاق : و في سنة إحدى \_ وقيل: سنة "ننتين \_ بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم سعه ابن أبي وقاص في ثمانية رهط من المهاجرين فحرج حتى بلغ الخرار من أرض الحجاز ثم رجع و لم يلق كيدا \_ اه (ع) في الطبري ١٢٦٥/٢ « عقد رسول الله صلى الله عليه و سلم لسعد بن أبي و قاص إلى الخرار لواء أبيض يحمله المقداد بن عمرو في ذي القعدة، (٣) كذا، و في السيرة: قال ابن إسحاق : حتى بلغ واديا يقال له سفوان من ناحية بدر (٤) من السيرة ٧/٨٥ ، و في ف « فلما » (٥) في السيرة : كرزبن جابر فلم يدركه (٦) و في السيرة : ثم رحع رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى المدينة فأقام بها بقية جمادي الآخرة و رجب و شعبان (٧) زيـــد من السرة.

۱٤٧

المدينة ، و هذه الغزوة تسمى غزوة بدر الأولى .

ثم ولد النعبان بن بشير فى جمادى الأولى، فحملته أمه عمرة بنت رواحة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم، فحنكه رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو أول مولود من الانصار ولد بعد قدوم النبي صلى الله عليه و سلم المدنة .

ثم بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم فى رجب عبد الله بن جحش فى اثنى عشرا نفسا من المهاجرين ليس فيهم أنصارى ، وكتب له كتابا و قال: أمسك كتابك فاذا سرت يومين فانشره فانظر ما فيه ، ثم امض و خرج مع عبد الله بن جحش أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة خليف بنى اعدى بن كعب ، و سعد بن أبى وقاص ، و سهيل " بن بيضاه ، و عتبة بن غزوان و واقد بن عبد الله التميمى حليف بنى عدى بن بيضاه ، و خالد بن البكير حليف بنى عدى ، و عكاشة بن محصن ؛ فسار عبد الله بن جحش ليلتين على ما أمره رسول الله صلى الله عليه و سلم ، ثم فتح الكتاب فاذا فيه : سرحتى تنزل نخلة على اسم الله ، و لا تكرهن أحدا من أصحابك فيه : سرحتى تنزل نخلة على اسم الله ، و لا تكرهن أحدا من أصحابك فيه : سرحتى تنزل نخلة على اسم الله ، و لا تكرهن أحدا من أصحابك فيه : سرحتى تنزل نخلة على اسم الله ، و لا تكرهن أحدا من أصحابك فيه : سرحتى تنزل نخلة على اسم الله ، و لا تكرهن أحدا من أصحابك فيه : سرحتى تنزل نخلة على اسم الله ، و لا تكرهن أحدا من أصحابك فيه : سرحتى تنزل نخلة على اسم الله ، و لا تكرهن أحدا من أصحابك فيه : سرحتى تنزل نخلة على اسم الله ، و لا تكرهن أحدا من أصحابك فيه : سرحتى تنزل نخلة على اسم الله ، و لا تكرهن أحدا من أصحابك فيه : سرحتى تنزل نخلة على اسم الله ملى الله عليه و سلم عبد الله بن جحش

(۱) وفي السيرة ۱/۹ ه و و بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم عبد الله بن جعس ابن رئاب الأسدى في رجب مقفله من بدر الأولى و بعث معه ثمانية رهط من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد . . . . » (۲) في ف: « اعسرت » ، و الصواب ما أثبتناه ، و في السيرة « لا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه « (۳) من الطبرى و السيرة ، في ف: « سهل » خطأ (٤) من الطبرى و السيرة ، و في ف: « سهل » خطأ (٤) من الطبرى و السيرة ، و في ف: « سهل » خطأ (١) من الطبرى و السيرة ،

على السير' معك ، و امض فيمن تبعك منهم حتى تقدم بطن نخلة فترصد بها عير قريش ، فلما قرأ الكتاب قال: لست بمستكره أحدا منكم ، فن كان يريد الشهادة فليمض ، فإنى ماض لامر رسول الله صلى الله عليه و سلم ؛ فضى و مضى القوم معه حتى إذا كانوا ببحران معدن بالحجاز فوق الفرع – أضل عتبة بن غزوان و سعد بن أبى وقاص بعيرا فتخلفا ه فى طلبه ، و مضى عبد الله بن جحش حتى أتى المكان الذى أمره رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فوجد عير قريش فيها عمرو بن الحضرى و الحكم ابن كيسان و عثمان بن عبد الله بن المغيرة ، وحلزوهم ، فأشرف لهم عكاشة ابن محصن وكان قد حلق رأسه ، فلما رأوه قال عمار : لا / بأس عليكم ا ١٠ ١٥ ١٥ الله و أمنوا ، فاستشاروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فى أمرهم ، وكان لا تخر يوم من رجب .

فقال المسلمون: إن أخرنا عنهم هذا اليوم دخلوا الحرم فامتنعوا، و إن أصبناهم أصبناهم أصبناهم في الشهر الحرام ، فرى واقد بن عبد الله عمروَ بن الحضرى

بسهم فقتله، و استأسروا عثمان بن عبدالله بن المغيرة و الحكم بن كيسان، و أعجزهم نوفل [ ن عبدالله ] بن المغيرة ؛ و استاقوا العير فقدموا بها على رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فوقف رسول الله صلى الله عليه و سلم العير و لم يأخذ منها شيئا و حبس الأسيرين، و قال لأصحابه: ما أمرتكم بالقتال ه في الشهر الحرام، "فسقط" في أيدي القوم و ظنوا أنهم؛ هلكوا ؟ و قالت قريش: استحل بهذا الشهر الحرام، قد أصاب فيه الدم و المال، فأنزل الله فيما كان قول رسول الله صلى الله عليه و سلم و ما عظم في أنفس أصحابه و ما جاؤا به ''يستلونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه – إلى قوله: أكر من القتل" " ريد أنهم كانوا يفتنونكم في دينكم و أنتم في ١٠ حرم الله حتى تكفروا بعد إيمانكم، فهذا أكبر عند الله من أن تقتلوهم في الشهر الحرام مع كفرهم و صدهم عن سبيل الله و إخراجـــكم منه، فلما نزل القرآن بذلك أخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم العير ، و أما الاسيران فان الحكم أسلم وأقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل يوم بئر معونة شهيدا ، و أما عثمان ففاداه وسول الله صلى الله ١٥ عَليه و سلم و رجعوا به مكة ، و مات بها مشركا ٠

<sup>(</sup>۱) فى الأصل « استوقوا » (۲) وقع فى ف: «حلس» مسصحفا ، و فى الطبرى و سيرة ابن هشام « فوقف العير و الأسيرين » (۳ – ۳ ) فى الطبرى ۲ / ١٢٧٥ و السيرة « فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم سقط فى أيدى القوم . . . . . » ، و فى ف: « فاسعطو فاسقطوا فى ايديكم » (٤) زيد فى الطبرى السيرة : قد (٥) سورة ۲ آية ۲۱۷ (۲) فى ف «فعادا» .

ثم خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى ذى العشيرة ' فى المهاجرين، و استخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد الآسد، وكان حامل لوائه حمزة ٢ ابن عبد المطلب حتى بلغ بطن ينبع، فوادع بها بني مدلج و حلفاهم من بنی ضمرة ثم رجع . و کان النبی صلی الله علیه و سلم یحب آن یوجه إلى الكعبة فقال له عمر " من الخطاب: يا رسول الله ! لو اتخذت مقام ه إبراهيم مصلي ! فأنزل ''قد نرى تقلب وجهك في السهاء ٣٠ - الآية ۽ و قال السفهاء من الناس: من اليهود '' ما ولسهم عن قبلتهم / التي كانوا عليها' '' فَأَنزل الله '' قل لله المشرق و المغرب' '' الآية ، فصرفت القبلة إلى الكعبة في الظهر يوم الثلاثاء للنصف من شعبان؛ فكانت صلاته نحو بيت المقدس بعد قدومه المدينة سبعة عشر شهراً و ثلاثة أيام ، فخرج رجل بعد ما ١٠ صلى فمر على قوم من الأنصار و هم ١٠ ركوع في صلاة العصر نحو بيت المقدس فقال: هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه و سلم (١) من سيرة ابن هشام ، و في ف « العسيرة » و في سيرة ابن هشام و الروض « يقال فيها العشيرة و العشير اه ، و بالسين المهملة أيضا : العسيرة و العسيراء ، أخر في بذلك الإمام أبو بكر، و في البخاري : إن قتادة سئل عنها فقال : العشير، و معنى العسيرة و العسيراء أنه اسم مصغر من العسراء (٢) من الطبرى ٢ / ١٣٧١ ، وفي الأصل « حضرة » (ع) من االسيرة ب / ٨٠ ، وفي الأصل « بنوا » كذا . (٤) من الطبرى ، وفي ف «مدلح » خطأ (ه) في ف «عمر و» خطأ (ب) سورة ب . (٧) سورة بم آية ١٤٤ آية ١٤٢ (٨) سورة بم آية ١٢٣ (٩) في الطبرى « عن ابن اسماق قال : صرفت القبلة على رأس ثمانية عشر شهرا من مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة » (١٠) من الدر المنثور ١/٣٤٠، و في الأصل «و معهم» خطأ .

۲٥/ ب

و أنه قد وجه إلى الكعبة، فانحرف القوم حتى توجهوا إلى الكعبة .
ثم أنزل الله جل و علا فريضة الصوم فى شعبان، فلم يأمرهم
رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد فرض رمضان بصيام عاشوراء
و لا نهاهم عنه .

## ثم كانت غزوة بدر

خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم فى شهر رمضان لاثنى عشرة ليلة خلت منه يريد اعتراض عير قريش و معه المهاجرون و الانصار، و ضرب بعسكره قبل أن يخرج من المدينة ببتر ابى عيينة، و عرض أصحابه و رد من استصغر منهم، فكان بمن رد فى ذلك اليوم من المسلمين المحابة بن عمر و رافع بن خديج و البراء بن عازب و زيد بن ثابت و أسيد بن حضير، و كان عمير بن أبى وقاص يستر فى ذلك اليوم لان لئلا يراه النبى صلى الله عليه و سلم، فقال له سعد: ما لك يا أخى ؟ قال: إنى أخاف أن يرانى النبى صلى الله عليه و سلم فيستصغرنى فيردنى العل الله أن يرزقنى الشهادة ؛ فرآه رسول الله صلى الله عليه و سلم فرده، فبكى

<sup>(1)</sup> من الكامل لابن الأثير، وفي الأصل « فانحر فا » (٧) في الأصل « لاشي » كذا (٣) في الأصل « ببيرا» (٤) من الإصابة ، و في الأصل « عمرو» (٥) في الأصل « لستر » كذا ، و في الإصابة « يتوارى» (٦) في الأصل « شديد » . (٧) من الإصابة ، و في الأصل « و أجازه » (٨) و وقع في الأصل « سيدا » . مصحفا .

ثم رحل رسول الله صلى الله عليه و سلم من بئر أبى عيينة فى ثلاثمائة و ثمانية عشر رجلا، منهم أربعة و سبعون رجلا من المهاجرين و سائرهم من الانصار، و كان لهم من الإبل سبعون بعيرا ايتعاقب النفر البعير الواحدا، فبعث رسول الله صلى الله عليه و سلم طلحة بن عبيد الله و سعيد بن زيد بن عمرو بن تفيل على طريق الساحل إلى الحوران يتجسسان موسلا العير .

و رأت عاتكة بنت عبد المطلب بمكة رؤيا أفزعتها " فبعث الله العباس فقالت : يا أخى! لقد رأيت البارحة رؤيا أفظعتنى فاكتم على ، قال : و ما رأيت ؟ قالت : رأيت راكبا أقبل على بعير حتى وقف الابلاطح ثم صرخ بأعلى صوته : ألا! انفروا يا آل غدر المصارعكم ١٠ ١٣٨ الف فى ثلاث ، فاذا الناس قد اجتمعوا إليه فدخل المسجد و الناس يتبعونه ، فينا هم حوله إذ مثل به بعيره على ظهر الكعبة ، ثم خرج بمثلها ، ثم أخذ صخرة فأرسلها ، فأقبلت تهوى محتى إذا كانت بأسفل الجبل ارفضت الم

<sup>(1-1)</sup> كذا، و في الكامل « يتعاقبون عليها البعير بين الرجلين » (م) في الروض « وانه حين دفا من الحجاز كان يتحسس الأخبار، و التحسس بالحاء أن تتسمع الأخبار بنفسك، و التجسس بالجيم هو أن تفحص عنها بغيرك » . (م) من السيرة، و في الأصل « اقرعتها » كذا (ع) من السيرة، و في الأصل « وبنت » (ه) من السيرة، و في الأصل « رايتي » كذا (ب) في الروض «يا لغدرها » كذا هو بضم الغين و الدال جمع غدور، أي إن تخلفتم فائم غدر لقومكم (م) في « فدخلوا » كذا، و في السيرة « ثم دخل » (م) من السيرة، و في الأصل « تهدى » كذا بالدال (م) في الكامل « ترضضت » .

فما بق بيت بمكة و لادار إلا دخلها منها المقة ، قال العباس: و الله ا إن هذه لرؤيا فاكتميها و لا تذكريها .

ثم خرج العباس فلتى الوليد بن عتبة وكان له صديقا فذكرها له ، فذكرها الوليد لابيه ، ففشا الحديث بمكة ، فقال أبو جهل : ما يرضى ، بنو عبد المطلب أن يتنبأ رجالهم [حتى تتنبأ - "] نساؤهم .

و كان أبو سفيان بن صخر أقبل من الشام فى عير لقريش عظيمة فيها أموالهم و تجاراتهم و فيها ثلاثون – و قيل: أربعون – رجلا من قريش، منهم عمرو بن العاص و مخرمة بن نوفل الزهرى .

وكان أبو سفيان يتحسس الآخبار و يسأل من لتى من الركبان،
ا فأصاب خبرا من الركبان أن محمدا قد نفر فى أصحابه، فحذر "عند ذلك"
و استأجر ضمضم بن عمرو الغفارى فبعثه إلى مكة، و أمره أن يأتى قريشا
فيستنفرهم إلى أموالهم و يخبرهم أن محمدا قد عرض لها، فدخل ضمضم
في اليوم الثالث من رؤيا عاتكه مكة وهو يصرخ ببطن الوادى و قد

<sup>(</sup>۱) في الكامل « دخلتها » (۲) في ف دفيه » والتصحيح من السيرة (٣) زيد من السيرة (٤) من السيرة (٢) من السيرة (٤) من السيرة و وقع في ف « تنساومهم » مصحفا (٥) في ف « يتحبس » كذا ، و التصحيح من السيرة و الروض ٢/١٦ ، و التحسس بالحاء ... أن تنسمع الأخبار بنفسك ، و التجسس بالحيم ... هو أن تفحص عنها بغيرك ؛ و في الحديث « لا تجسسوا و لا تحسسوا » (٢-١٦) من السيرة ، و وقع في ف « عنه فلك» مصحفا (٧) من السيرة ، و في ف « عمر » خطأ (٨) من السيرة ، و في ف « في ف « فيستفر هم » خطأ .

جدع بعيره و حول رحله و شق قميصه و هو يقول: يا معشر قريش ا اللطيمة! اللطيمة'! قد عرض لها محمد' فى أصحابه، لا أرى أن تدركوها" أو لا تدركوها، الغوث! الغوث ا فتجهزت قريش سراعا، إما خارج و إما باعث مكانه رجلا، و خرجت تريد العير .

و لما بلغ رسول الله صلى الله عليه و سلم الصفراء "- بينها و بين المدينة ه ثلاث ليال - بعث عدى بن أبى الزغباء الجهنى حليف بنى النجار و بسبس ابن عمرو الجهنى حليف بنى ساعدة قدامه إلى مكه ، فلما نزلا الوادى أناخ إلى تل قريب من الماء ، ثم أخذا "اشنا لها" يستسقيان " فيه ، و على الماء إذ ذاك مجدى بن عمرو الجهنى ، فسمع عدى و بسبس جاريتين من جوارى جهينة و هما يتلازمان فقالت الملزومة / لصاحبتها: إنما يأتى العير ١٠ ٣٩/ بغدا أو بعد [غد - "] فأعمل لهم و أقضيك "الذى على "ا ، فقال مجدى: صدقت ، و خلص بينهما ؟ فلما سمع بذلك عدى و بسبس وكبا راحلتيهما صدقت ، و خلص بينهما ؟ فلما سمع بذلك عدى و بسبس وكبا راحلتيهما

<sup>(1)</sup> زيد بعده في السيرة و الروض « و كان لاط له بأربعة آلاف درهم ، لاط له ــ أى أربي له » (۲) في ف « عدا » خطأ (۳) من السيرة ، و في ف « الفوت الفوت » خطأ . (٤ ــ ٤) ليس في السيرة (٥) من السيرة ، و في ف « الفوت الفوت » خطأ . (٦) من السيرة ، و في ف «مباعث » كذا (٧) التصحيح من السيرة  $\gamma/3$  ، و في الأصل «السفر» خطأ (٨) من السيرة و الروض ، و في ف «بسيس» خطأ (١٠-١٠) من السيرة و الروض ، و في ف «بسيس» خطأ (١٠-١٠) من السيرة  $\gamma/7$  ، و في د «شناتها » خطأ (١١) كذا في ف ، و في السيرة «يستقيان » (١٢) زيد من السيرة (١٢) كذا في ف ، و في السيرة «يستقيان » (١٠) ذيد من السيرة (١٢) .

ثم انطلقا حتى أتيا رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبراه '، و أقبل أبو سفيان و قد تقدم العير حتى ورد الماء حذراً من الذي كان يخافه، فقال لمجدى بن عمرو: و هل أحسست؛ أحدا؟ فقال: و الله 1 ما رأيت أحدا إلا أنى رأيت راكبين [قد أناخا \_ ] إلى هذا التل ، فأتى أبو سفيان مناخهما فأخذ من أبعار بعيريهما ففته فاذا فيه النوى ، فقال: هذه و الله علائف<sup>۷</sup> یثرب۱ فرجع و ضرب وجوه عیره فساحل بها<sup>۸</sup> و ترك بدرا يسارا و انطلق حتى أسرع .

و أقبلت قريش فلما نزلوا الجحفة رأى جهيم بن الصلت بن مخرمة رؤيا فقال : أنا بين النائم وِ اليقظان رأيت رجلا قد أقبل على فرس ١٠ له حتى وقف ثم قال: قتل عتبة بن ربيعة وشيبة [بن- ] ربيعة و أبو الحكم ان' هشام و أمية بن خلف \_ و فلان و فلان، ثم ضرب في لبة بعيره و أرسله في العسكر ، فما بتي خباء ١٠ من أخبية ١٢ العسكر إلا أصابه ١٣ من دمه ؛ فبلغ أبا جهل رؤياه فقال: هذا نبي الخر من بني المطلب، سيعلم غدا

107

<sup>(</sup>١) زيد في السيرة «بما سمعا» (٧) من السيرة ، و وقع في ف « ابوسنان » مصحفا. (٣) من السيرة، و وقع في الأصل «جدار» مصحفًا (ع) من السيرة ، و في ف « احسنت » خطأ (ه) زيــ د ما بين الحاجزين من السيرة ، و في ف بياض . (٦) من السيرة ، و في ف « بعيرهما » (٧) من السيرة ، و في ف « عاليف » كذا (٨) أى أتى بها الساحل (٩) من السيرة، وفي ف ﴿ جهم ، (١٠) من السيرة ، و في ف د من ، خطأ (١١) من السيرة ، و في ف د جنا » خطأ . (١٢) في الأصل « اخبيت ، كذا (١٣) زيد في السيرة «نضح» (١٤) من السيرة، و ف ف « بني » كذا .

من المقتول إن نحن التقيناً ا فلما رأى أبو سفيان أنه قد أحرز عيره ا أرسل إلى قريش، قال: إنكم خرجتم " لتمنعوا عيركم" و أموالكم و قد نجاهما الله فارجعوا، فقال أبوجهل: والله لا نرجع حتى نرد بدراً ا - وكان بدر" موسما من مواسم العرب يجتمع لهم بها سوق ـ فنقيم <sup>1</sup> عليه ثلاثاً و ننحر° الجزور و نطعم الطعام و نستی الحر و تعزف علینا القیان م فتسمع " بنا العرب و بمسيرنا " و جمعنا ؛ ثم رحلت قريش حَى نزلت العدوة القصوى من بدر .

و لما بلغ رسول الله صلى الله عليه و سلم عرق الظبية ١٧ دون بدر استشار الناس فقال: أشيروا على أيها الناس! فقام أبو بكر فقال و أحسن ، ثم قام عر فقال مثل ذلك، ثم قام" المقداد بن الاسود " فقال: ١٠ يًا رسول الله المص بنا "الأمر الله" فنحن معك ، و الله لا نقول لك مثل ما قالت بنو إسرائيل لموسى " اذهب أنت و ربك / فقائلًا أمَّا عَهْمَا قُمْعُونَ \* " "

١٧٧ الف

<sup>(</sup>١) في ف « عرم » خطأ ، و التصحيح من السيرة (٧-٧) من السيرة ، و وقع ف ف « لمنو ا يمركم » مصحفا (م) ف ف « بلوا » كذا (ع) من السيرة ، و ف ف و فيقيم ، (٥) وقع في ف و تنحر ، مصحف ، والتصحيح من السيرة . (١) من السيرة ، و في ف « يطعم » (٧) من السيرة ، و في ف « يسقى» (٨) من السيرة، و في ف «يعرف» خطأ (٩) من السيرة ، و في ف « القينان » (١٠) ف السيرة « تستمتع » ، و في ف « فسمتع » (٢٤) من السيرة ، توقى ف « غيرها » . (١٢) من السيرة ، و أن ف «الصبية » خطأ (١٠) من السيرة ، و أن ف « قال » خطأ (١٤) عَكَدًا في ف ء و في السيرة « عمرو» و لمقداد بن الأسود ترجمة في الإصابة ٦/ ١٣٣ و هو أبن عمر و بن ثعلبة (١٥–١٥) في السيرة لا لما أراكاله ٥٠ ﴿١٩) سورة ٥ آية ٤٤٠

و لكن اذهب انت و ربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون ، و الذي بعثك بالحق! لو سرت بنا إلى 'برك الغاد' لجالدنا معك من دونه حتى تنتهي إليه "رسول الله"! فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم خيرا و دعا له بخير . ثم قال : أشيروا على أيها الناس ! و إنما يريد رسول الله صلى الله عليه و سلم الانصار ، و ذلك أنهم كانوا عدد الناس<sup>3</sup> ، فقال سعد بن معاذ : كَأَنْكُ ۚ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا تُرْيِدُنَا ! قَالَ : أَجَلَ ، فَقَالَ سَعَد : قَدْ آمَنَا بَكُ و صدقناك، و شهدنا بما جئت به أنه الحق، و أعطيناك مواثيقنا و عهودنا على السمع و الطاعة ، فامض بنا يا نبي الله لما أردت فنحن معك ، و الذي بعثك لو! استعرضت مذا البحر و خضت بنا لخضناه معك ما بقي منا ١٠ رجل، و ما نكره أن تلتى بنا عدونا غدا، إنا لصبر ٦ عند ۗ الحرب، صدق عند \* اللقاء، لعل الله ريك منا بعض ما تقر بـ عينك! فسر

<sup>(</sup>١-١) بفتح الباء وكسرها و ضم الغين وكسرها، و هي موضع باليمن ـ مجمع بحار الأنوار (٢) في الأصل «سهي» كذا ، و في السيرة « تبلغه » (٣٣٠) ليست في السيرة (ع) و زاد في السيرة ٢ / ٩٤ = و إنهم حين بايعوه بالعقبــة قالوا: يا رسول للله ! إنا برآء من ذمامك حتى تصل إلى دورنا ، فاذا وصلت إلينـــا فأنت في ذمتنا ، نمنعك بما نمنع منه أبناءنا و نساءنا ، فكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يتخوف أن لا تكون الأنصار ترى عليها نصر. إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه ، و أن ليس عليهــم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم ، فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم . . . الخ » (ه) من السيرة ، و في ف « انك » . (٦) زيد في السيرة « بنا » (٧) من السيرة ، و في ف « لنصبر » (٨) في السيرة « في » (٩) في ف «صدقا » ، و التصحيح من السيرة .

بذلك رسبول الله صلى الله عليه و سلم، ثم ركب و رجل من أصحابه قدام الجيش "، و مضى حتى وقف على شيخ " [ قريباً \_ أ] من بدر فقال له : أيها الشيخ! ما بلغك عن محمد و أصحابه؟ فقال: ما أنا مخبرك حتى تخبرني من أنت ! قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا أخبرتنا الخبرناك من نحن ، فقال الشيخ: ١ أذاك بذاك؟؟ قال: نعم، فقال الشيخ: بلغني ٥ أرب محمدا و أصحابه خرجوا يوم كذا وكذا، فان يكن الذي أخبرني صدقى فهم اليوم بكذا وكذا \_ بالمنزل الذي مكان فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ و بلغني أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذا ، فات يكن الذي أخبرني صدقي فهم اليوم بكذا وكذا - بالمنزل الذي مم فيه ، ثم قال: بمن أنت؟ فقال رسول الله صلى الله عليـه و سلم: [ نحن ١٠ من ماء \_ ' ] ؛ ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى أصحابه . وأصاب على بن أبي طالب و الزبير بن العوام و سعد بن أبي وقاص راوية ١١ لقريش و فيها" غلام لبني العاص و غلام لمنبه بن الحجاج، فأنوا بهما" رسول الله صلى الله عليه و سلم و رسول الله صلى الله عليه و سلم قائم يصلى، فقالوا لها ١٤: من أنها؟ فقالاً: نحن سقاة قريش، بعثونا ١٥ لنسق لهم ١٥ الماء، فكره ١٥ م

<sup>(</sup>۱) زيد في السيرة « الرجل هو أبو بكر الصديق » (۲) في ف « الحيس » خطأ . (۳) زيد في السيرة : قال ابن هشام و يقال الشيخ سفيان الضمرى (٤) زيد من السيرة (٥) في ف د يخبرك » كذا (٦) من السيرة ، و في ف د أخبر تني » (٧-٧) من السيرة  $\gamma_{1}$ ,  $\gamma_{2}$ , و وقع في ف د فداك يراك » مصحفا (٨-٨) تكررت في ف من السيرة ، و في ف د من » (١٠) من السيرة ، و قد سقط من ف (١١) من السيرة ، و في ف « رواية » خطأ ( $\gamma_{1}$ ) من السيرة ، و في ف يباض ( $\gamma_{1}$ ) من السيرة ، و في ف يباض ( $\gamma_{1}$ ) من السيرة ، و في الأصل «  $\gamma_{1}$  في ف « طمأ » كذا ( $\gamma_{1}$ ) في السيرة ، و في ف « تكره » .

القوم خبر قریش و رجوا / أن یکونا الایی سفیان ، فقالوا لها ۲ : من أنتما؟ ألا لابي سفيان؟ فأنكرا فضربوهما، فلما آذوهما وقالا: نين لابي سفيان ، فأمسكوا عنهما ؛ فانصرف رسول الله صلى الله عليه و سلم من صلاته فأقبل عليهم فقال: إذا صدقاكم ضربتموهما وإذا كذباكم تركتموهما او الله إنها لقريش اثم دعاهما فقال: لمن أنها ؟ فأخراه ، ثم قال: أن قريش؟ قالاً : خلف هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى من الوادى ، قال: وكم هم؟ قالا: هم كثير ، قال: ما عددهم؟ قالا: ما ندري ، قال : فكم تنحر في اليوم ؟ قالا : يوما عشرا و يوما تسعا ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : هم بين النسعائة إلى الألف ، ١٠ ثم قال لها \*: فن فيهم من أشراف قريش؟ فسميا عتبة بن ربيعة و شيبة ابن ربیعة فی رجال من قریش ٬ و کان الذی ینحر ٬ لقریش تسعة رهط من بني هاشم: العباس بن عبد المطلب، و من بني عبد شمس: عتبة بن ریعة، و من بنی نوفل: الحارث بن عامر بن نوفل و طعیمة ١١ بن عدی ابن نوفل، و من بني عبد الدار: النضر بن الحارث، و من بني أسد:

قريش» (٩) في ف « بهما » خطأ (١٠) في السيرة « يتحر » كذا (١١) من

السرة ، و في ف « طعمة » خطأ .

<sup>(</sup>١) فى ف « يكون » (٧) فى ف « لها ، كذا (٧) فى السيرة و أذلتوهما » .

<sup>(</sup>٤) من السيرة ، و في ف : « نزلتموهما » خِطّاً ؛ و زاد ابن هشام «صدة» .

 <sup>(</sup>٥) من السيرة، و في ف « ان هذه » خطأ (٦) من السيرة، و في ف « قال » .

 <sup>(</sup>٧) من السيرة ، و في ف و الكتيب ، خطأ (٨) و زاد ابن هشام و خلف العقنقل و بطن الوادى و هو يليل بين بدر و بين العقنقل الكئيب الذي خلفه

حكيم بن حزام، و من بنى مخزوم: أبو جهل بن هشام، و من بنى جمح: أمية بن خلف، و من بنى سهم: منبه بن الحجاج، و من بنى عامر بن لؤى: سهيل بن عمرو.

ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه و سلم على المسلمين فقال: هذه مكه قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها، و بعث [الله - الساء فأصاب رسول الله ه صلى الله عليه و سلم و المسلمين "ماء لبدلهم" الارض، و أصاب قريشا ماء لم يقدروا أن رتحلوا معه .

ثم رحل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمسلمين و قال لهم: سيروا على بركة الله ، فانه " قد وعدني إحدى الطائفتين ، فكأني أنظر إلى مصارع القوم، ثم مضي عبادر قريشا إلى الماء حتى إذا " [جاء\_ ا] أدنى من ماء ١٠ بدر نزل به ، فقال حباب بن المنذر بن الجموح أحد بني سلمة : يا رسول الله ! أ رأيت هذا المنزل؟ أ منزل ' أنزلكه \* الله ' ليس لنا ' أن تتقدمه' أ و لا تتأخر عنه أم هو الرأى و الحرب و المكيدة؟ قال: بل هو الحرب و الرأى و المكيدة ، قال: فإن هذا ليس لك بمنزل ، فإنهض " حتى نأتى ا أدنى (١) زيد من السيرة ( ٢ - ٢ ) من السيرة ، و في ف « بالبر » خطأ (٣) في ف « فان » (٤) في ف « مضاء » (ه) من السيرة ، و في ف « اذ » (٦) من السيرة ، و في ف « جناب » خطأ (٧) في السيرة « منزلا » (٨) من السيرة ، و في ف « از لكم » كذا ( ٩ - ٩) من السيرة ، و في ف « نزلنا» (١٠) من السيرة ، و في ف « تقدمـه » (١١) زيد في السيرة « بالناس » (١١) من السيرة ، و في ف « تاتى » .

قليب القوم فننزله أثم نغورً ما سواه من القلب أثم نبني حوضا فنملا مُ الشم مم القاتل القوم فنشرب و لا يشربون ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: قد أشرت بالرأى ؛ ثم نهض رسول الله صلى الله عليه و سلم ا و سار حتى [ إذا أتى - ^ ] أدنى ماء من القوم نزل ' و بني حوضاً على القليب ه واا قذفوا فيه الآنية ١٢، ١٣ ثم أمر بالقلب ١٢ فغورت ١٤؛ فقال سعد بن معاذ: يا نبي الله! [ألا-^] نبني لك عريشا تكون فيه و نعد عندك ركائبك ثم نلقي عدونا ، فان أعزنا الله و أظهرنا على عدونا كان " ذلك ما أحببنا" ، و إن كان علينا يا نبي الله جلست على ركائبك فلحفت بمن وراءنا من قومنا فقد تخلف عنك <sup>١٦</sup> أقوام و ما نحن بأشد حبا لك منهم، و لو ١٠ ظنوا أنك تلتى ١٣ حربا ما تخلفوا عنك، يمنعك الله بهـــم يناصحونك و بجا هدون معك ، ^ فدعا له رسول الله صلى الله عليه و سلم بخير ١٨ ، و بني له عريش٬۱۱ فقعد فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم و أبو بكر ، و ارتحلت قريش حين أصبحت، فلما رآهـا رسول الله صلى الله عليـه و سلم قال:

<sup>(</sup>١) في السيرة «ماء من» (٢) من السيرة ، و في ف « فتنزله » (٣) من السيرة ، و وقع في ف « نعود » مصحفا (ع) في السرة « وراء » (ه) من السرة ، و في ف « القليب » (٦) زيد بعده في السرة « عليه » (٧) زيد في السرة « ماء » . (٨) زيد من السيرة (٩) زيد في السيرة مو من معه من الناس ، (١٠) زيد في السيرة « عليه » (١١) زيد في السيرة « الذي نزل عليه فدائي ماء ثم » (١٢) من السيرة ، و في ف د الابنية ، خطأ (١٣٠ ١٣٠) من السيرة ، و في ف د و اما الى القليب الآخر » (١٤) العبارة من « ثم أمر » إلى هنا قدمت في ف على « و بني حوضا » (١٥ - ١٥) من السيرة ، و في ف «واك ما احينا» كذا (١٦) من السيرة ، وفي ف « عندك » (١٧) هكذا في السيرة ، وفي ف : « تلقاءا، كذا (١٨-١٨) في السيرة ٢ / ٦٦ « فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم خير او دعا له يخير » . (١٩) من السيرة ، و في ف دعريشا » .

اللهم! هــذه قريش قد أقبلنا بخيلائها و فخرها ، تحادك و تكذب رسلك ، اللهم! فنصرك الذى وعدتنى! اللهم! فأحنهم الغداة . و رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم عتبة بن ربيعة على جمل له أحمر فقال: إن يك فى أحد من القوم خير فني صاحب الجمل الاحمر ، إن يطيعوه يرشد ؛ فلما نزلت قريش أقبل نفر منهم حتى أقبلوا حوض رسول الله صلى الله عليه و سلم فيهم حكيم بن حزام ، فقال النبي صلى الله عليه و سلم : [ دعوه \_ Y ] فما شرب رجل منهم شربة إلا قتل غير حكيم ان حزام ،

فلما اطمأنت قريش بعثوا عمير بن وهب الجمحى [فقالوا \_ ' ] احزر ' لنا محمدا و أصحابه ، فاستجال عمير بن وهب بفرس ' حول العسكر ، ثم رجع ١٠ إليهم فقال : ثلاثمائة رجل يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا ، و لكن أمهلونى حتى أنظر هل لهم من كمين أو مدد ' ، فضرب [ فى \_ ' ] الوادى حتى أبعد فلم ير شيئا ، فرجع إليهم ' فقال: ما رأيت شيئا و لكنى رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا ، نواضح ' بثرب تحمل الموت الناقع " ، قوم قريش البلايا تحمل المنايا ، نواضح ' بثرب تحمل الموت الناقع " ، قوم

<sup>(</sup>١) من السيرة ، و في ف « بخيلها » (٧) من السيرة ، وفي ف « تجادل » خطأ .

<sup>(</sup>٣) هكذا في السيرة أي أهلكهم ، و في ف « فاجنهم » خطأ (٤) زيد في السيرة

<sup>«</sup>في القوم» (ه) في ف « بك » كذا ، و في السيرة « يكن » (٦) في السيرة : فعند .

<sup>(</sup>٧) زيــد من السيرة (٨) التصحيح من السيرة ، و في ف e احور e مصحف.

<sup>(</sup>١) في السيرة ه بفرسه» (١٠) من السيرة ، و في ف «مرد» خطأ (١١) من السيرة ،

و في الأصل « اليه » (١٢) من السيرة ، و في الأصل • فواضع » خطأ (١٣) يقال

ليس لهم' منعة و لاملجأ إلا سيوفهم ، و الله! ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل / رجلًا منا ، فاذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش ۲۸/ ب بعد ذلك فرواً رأيكم، فلما سمع بذلك حكيم بن حزام مشى فى الناس حتى أتى عتبة ىن ربيعة فقال : يا أبا الوليد! أنت كبير قريش و سيدها و المطاع فيها! فهـل لك أن 'لا تزال تـذكر' بخير آخر الدهر! قال: و ما ذاك يا حكيم؟ قال: ترجع بالناس و تحمل أمر حليفك° ، قال: قد فعلت أنت على بذلك ، إنما هو حليني فعليّ عقله ـ يعني عمرو بن الحضرمي ـ و ما أصيب من ماله ، و لكن أنت ان الحنظلية ٦ ، فاني لا أخشى "على الناس عيره - يعني أبا جهل، ثم قام عتبة فقال: يا معشر قريش! إنكم ١٠ و الله ما ^تصنعون بأن^ تلقوا محمدا و أصحابه ، و الله ! لأن أصبتموه لا بزال الرجل ينظر في وجه الرجل يكره النظر إليه، قتل ابن عمه أو ١١ ابن خاله أو رجلًا من عشيرته ١٢، فارجموا ١٣و خلوا بينه و بين محمد و سائر العرب ١٣، فإن أصابيه فذلك الذي أردتم، و إن كان غير ذلك [ألقاكم و لم - ١٠] تعرضوا ١٠ منه ما تريدون ؟ فجاء حكيم بن حزام أبا جهل فوجده

(۱) فی السیرة «معهم» (۲) من السیرة، و فی ف « لیس » خطأ (۳) من السیرة ، و فی ف « لیس » خطأ (۳) زید فی السیرة و فی ف « لا نوال نذکر » (۵) زید فی السیرة « عمر و بن الحضر می » (۲) من السیرة ، و فی ف « الحنظلة » خطأ ؟ قال ابن هشام : و الحنظلیة أم أبی جهل و هی أسماء بنت غربة (۷-۷) کذا فی ف ، و فی السیرة « أن یشجر أمر الناس » (۸-۸) من السیرة ، و فی ف « تمنعو نی ان » (۹) زید فی ف « و » و لم تکن الزیادة فی السیرة . فذفناها (۱۰) من السیرة ، و فی ف « عتبة » « قبل » خطأ (۱۱) من السیرة ، و فی ف « و » (۱۲) من السیرة ، و فی ف « عتبة » کذا (۱۳ – ۱۳) کذا ، و فی السیرة « خلوا بین عد و بین سائر العرب » (۱۶) من السیرة ، و فی ف « و اقدموا » خطأ .

175

قد

قد نثل درعاً له من جرابها و هو يهنتها ٢ فقال: يا أبا الحكم! إن عتبة أرسلي إليك بذلك بكذا وكذا ، فقال أبوجهل : انتفخ و الله سحره "حين رأى محمداً و أصحابه، كلا و الله لا رجع حتى يحكم الله بيننا و بين محمد ا مم قال أبو جهل: اللهم! أقطعنا 'الرحم و أتانا عا؛ لا نعرف 'فاحنه الغداة الله عنه إلى عامر بن الحضرى فقال: هذا حليفك عتبة ريد ٥ أن رجم " بالناس و قد رأيت تأرك " بعينك، و الله ما ذلك بعتبة و لكنه قد عرف أن ابنه فيهم و أن محمدا و أصحابه إنما هم أكلة جزور و قد رأيتم ثأركم ' فقم فائثل' مقتل أخيك، فقام عامر بن الحضرى " ثم صرخ: واعمراه! وأعمراه! الحميت الحرب الوحي النَّاس او استوثقوا فأفسدًا على الناس الرأى الذي دعاهم إليه عتبة ؛ فلما بلغ عتبة ، ١٠

(١) من السيرة أي نرعها وألقاها ، و وقع في ف « تشل » مصحفا ( ٧) من السيرة ، و في الأصل « يهويها » و قال ابن حشام « يهيئها » (سـس) من السيرة ، و وقع في ف «حتى رما » مصحفا (٤\_٤) من السيرة ، و وقع في ف « الرحم و اتايما » مصحفًا ( ه .. ه ) من السيرة ، ووقع في ف « فاحبه النمر أه » مصحفًا ( ٦ ) في ف: يرايد ـ كذا (٧) من السيرة، و في ف: ثرجع (٨) مر. السيرة، و في ف: تارك \_ خطأ (٩) في ف: تاركم (١٠) من السيرة ، و زاد بعده : حفرتك ، و في ف : فافشر (١١-١١) من السيرة ، و وقع في ف : سرح باعبّم و عمراه ـ مصحفا (١٢) من السرة ، و في ف: العرب ـ خطأ ، و زيد بعده في السيرة : و حقب أمن الناس (١٣-١٠) من السيرة ، و في ف : و استوسقوا و انفسد \_ مصحف .

قول أبي جهل قال: سيعلم المصفر إسته من انتفخ سحره! ثم التمس عتبة بيضة ليدخلها رأسه، فما وجد في الجيش بيضة تسعه من عظم هامته، فلما رأى ذلك اعتما على رأسه بعامة له ، و خرج الاسود بن عبد الاسد المخزومي وكان رجلا شرساً فقال: أعاهد الله لأشر بن من حوضهم أو " لأهدمنه ٣٩ الف ٥ / أو لأموتن دونه! فلما خرج يريـد الحوض خرج إليـه حمزة بن عبد المطلب، فلما التقيا ' ضربه حمزة فأطنّ ' قدميه بنصف ساقه و هو دون الحوض فحباً إلى الحوض فاقتحم فيه و اتبعه حمزة بضربة أخرى فقتله فى الحوض .

ثم خرج بعده عتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة <sup>٧</sup> بن ربيعة و ابنه الوليد ١٠ ابن عتبة ، فلما دنا إلى الصف دعا إلى البراز ^، فخرج إليه فتية ثلاثة ٩ من الأنصار: عوف و معوذ ابنا ١٠ الحارث \_ و أمهما ١٠ عفراه - و ابن رواحة، فسألهم فقالوا: "ارهط من الأنصار"، فقال عتبة: أكفاءكرام، ما لنا بكم حاجة ، إنما نريد قومنا ، ثم نادى مناديهم: يا محمد ! أخرج إلينا

<sup>(</sup>١) كذا في ف ، و في السيرة: اعتجر ببرد (٦) من السيرة ، و في ف: شرها ، و زيد بعده في السيرة سبيئ الخلق (٣) من السيرة ، و في الأصل: و . (٤) من السيرة ، و في ف: التقا \_ خطأ (٥) من السيرة ، و أطن الساق: قطعه ، و في الأصل : طرح - كذا (٦) من السيرة ، أي دنا ، و في الأصل : فحاه . (٧) من السيرة ، و و قع ف ف: شئت \_ مصحفا (٨) في السيرة: المبارزة (٩) من السيرة ، و وقع في ف: ثلاثين ـ مصحف (١٠) من السيرة ، و في ف: ين . (١١) في ف: امها \_ خطأ (١٢ \_ ١٢) من السيرة ، و في ف: او لبسوا انفسهم ، و امله : و التسبوا انفسهم .

أكفاءنا من قومنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [قم- ] يا حرة بن عبد المطلب ا قم يا على بن أبي طالب ا قم يا عبيدة بن الحارث ا وكان أسن القوم [فبارز - ١] عتبة بن ربيعة [و بارز حمزة شيبة بن ربيعة \_ إ ] و بارز على بن أبي طالب الوليد بن عتبة .

فأما حمزة فلم يمهل شيبة أن قتله ، و لم يمهل على الوليد أن قتله ، ه و اختلف عبيدة و عتبة بينهها ضربتان، كلاهما أثبت صاحبه، وكر ً حزة و على [على- ] عتبة و احتملا صاحبهها فحازاه و إلى أصحابه ثم تزاحف الناس و دنا بعضهم من بعض ، و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم [لاصحابه أن \_ ' ] لا تحملوا ' حتى آمركم، و هو فى العريش مع أَني <sup>4</sup> بَكَر ، ليس فى العريش معه غيره ، و هو يناشد الله ما وعده من ١٠ النصر و يقول فيما يقول: [اللهم - ا] اإن تهلك مده العصابة اليوم لا تعبد ' ، و أبو بكر يقول: يا رسول الله ! أقصر من مناشدتك الله ، فان الله موفيك ١١ يما ١٢ وعدك ، و شجع الله المسلمين على لقاء عدوهم و قللهم في أعينهم حتى طمعوا فيهم، و خفق رسول الله خفقة و هو في العريش (١) زيد من السرة ١٧/٠، و فيها و أم أصحابه أن ، (٧) التصحيح من السرة ،

و وقـم في الأصل: ثم (م) في ف : اثبب ـ خطأ (٤) في ف : ذكر ـ خطأ . (ه) من السيرة ٦٨/٢، ووقع في ف : و جاء به \_ مصحفا (٦) من السيرة، و في الأصل : ترداف (٧) من السرة ، و في ف : لا تحتملوا (٨) في الأصل : أبو . (٩-٩) من السرة ، و وقع في ف : أن نهلك \_ مصحفا ( ١٠-١٠) من السرة ، و وقع في ف: اللهم لابعد ـ مصحفا (١١) في السيرة : منجز (١٢) في ف: ١٤، و في السيرة : ما .

ثم انتبه ثم قال: أبشر يا أبا بكر! هذا جبريل معتجر بعامة اليقول: أتاك نصر الله و عونه ، فبعث الله الملائكة " مسومين ، فكان أبو أسيد مالك بن ربيعة [شهد بدرا قال - ] بعد أن ذهب بصره: الوكنت معكم ببدر \* الآن و معى بصرى لاريتكم \* الشعب الذي خرجت منه الملائكة 1 ه لا أشك و لا أمترى 1 و لم تقاتل الملائكة في غزاة إلا ببدر، و إنما كانت تنصر و تعین، و کانت علیهم عمائم / بیض قد أرسلوها فی ظهور هم. 149 ب ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم حفنة من الحصى ميده و خرج من العريش فاستقبل القوم و قال: شاهت الوجوه 1 ثم نفخهم 1 بها ثم قال: و الذي نفسي يده ا لايقاتلهم وجل اليوم فيقتل صارا ١٠ محتسباً مقبلاً غير مدر إلا أدخله الله الجنة ! فقال عير من الحام ١١ أحد بني سلمة و في يده تمراث "؛ يا رسول الله! أرأيت إن فاتلت حتى قتلت مقبلًا غير مدر ما لي؟ قال: لك الجنة، قألق التمرات من يده و تقدم فعاتل سيّ قتل .

تم قال رسول اقه صلى الله عليه و سلم لأصحابه: احملوا، و من لتي "

<sup>(</sup>١) من السيرة ، و في ف : معمعر - كذا (١) وقع في ف : اللا . . . كذا . (م) من السيرة ٢ / ٢٧ (٤) زيد في ف ١ و به و لم تكرب الزيادة في السيرة غُلْفَاعًا ﴿ وَ ﴾ مِن السَوْمَ ، و في ف : ببد \_ كذا (٦) كذا في ف ، و في السرة : اليوم (٧) في ف : لا رايتكم (٨) في السيرة : تماولي (٩) في السيرة : الخصباء . (١٠) كذا في ف ، و في السيرة و الظهرى: نفحهم (٢١) سن السيرة ، و في ف : الهمام مروقه ترجمة في الإصابة ع ١٠١ فراجعه (١٠) في ف: ثمرات عظاً . (١٣) من السرة، وفي ف: القاء

العباس مسكم فليدعشه ' ، فإنه أخرج مستكرها ' ، فقال أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة : أنقتل " آباءنا و أبناءنا و إخواننا و نترك العباس! و الله لأن لقيته الألجمنه؛ السيف! فبلغ رسول الله صلى الله عليه و سلم قوله فقال لعمر : يا أبا حفص ! أيضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه و سلم بالسيف؟ فقال عمر: دعني أضرب عنقه يا رسول الله! و الله لقد نافق! ٥ فكان أبو حذيفة بعد ذلك يقول: ما أنا [بآمن- ] من تلك الكلمة التي قلت، و لا أزال منها خائفًا إلا 'أن تكفرها' عني الشهادة - فقتل يوم المامة شهيدا . وكان العباس قد أسلم بمكة و لكنه كان يخاف قومه فيكتم إسلامه فحمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم على المشركين فلم يكن إلا الهزيمة ، فقتل الله من قتل من صناديـد قريش و أسر من ١٠ أسر منهم، فلما وضع ٌ القوم أيديهم يأسرون ٌ رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم فى وجه سعد بن معاذ الكراهة ، فقال له صلى الله عليه و سلم: و الله يا سعد ا لكأنك تكره ما يصنع الناس! فقال: أجل يا رسول الله صلى الله عليه و سلم! قال: كانت هذه أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك، فكان الإثخان في القتل أعجب إلى من استبقاء \* الرجال ؛ وكان ذلك ١٥

<sup>(</sup>۱) فى ف: فليكد عنه كذا ، وفى السيرة: فلا يقتله (۲) من السيرة ، و فى ف: مستنكزها كذا (۳) فى ف: أتقتل خطأ (٤) وفى رواية من السيرة : لألحمنه . (٥) زيد من السيرة ( $_{\rm P}$   $_{\rm P}$ ) من السيرة ( $_{\rm P}$   $_{\rm P}$ ) من السيرة ، و فى ف: تكفوها كذا . (٧) من السيرة ، و فى ف: يوسرون ( $_{\rm P}$ ) زيد فن : على ، و لم تكن الزيادة فى السيرة غذفناها .

٠٤/الف

يوم الجمعة لسبع عشرة ليلة مضت من شهر رمضان، و المسلبون ثلاثمائة و ثلاثة عشر نفسا، منهم أربعة و سبعون رجلا من / قريش و المهاجرين، و سائرهم من الانصار، و المشركون تسعائة و خسون مقاتلا، فقتل من المسلمين في ذلك اليوم من قريش ستة أنفس: من بني المطلب عبيدة ابن الحارث بن المطلب، و من بني زهرة بن كلاب: عمير بن أبي وقاص أخو سعد و آذو الشمالين ابن عبد عمرو بن نضلة حليف لهم من خزاعة، و من بني عدى بن كعب: عاقل بن البكير حليف لهم من بني سعد بن ليث و مهجع مولى عمر، و من بني الحارث بن فهر: صفوان بن بيضاء .

و قتل من الانصار من بني عمرو بن عوف: سعد بن خيثمة و مبشر ابن عبد المنذر . و من بني الحارث بن الحزرج: يزيد بن الحارث و هو الذي يقال له ابن فسحم . و من بني سلمة: عبير بن الحام . أو من بني حبيب بن عبد الحارثة بن مالك بن غضب بن جشم: رافع بن المعلى . و من بني النجار: حارثة بن سراقة بن الحارث . [و من بني غنم بن مالك ابن النجار: عوف - ] و معوذ [ ابنا الحارث بن رفاعة بن سواد و هما - 1]

<sup>(</sup>۱) في الأصل: خمسين ـ كذا (۲-۲) من السيرة، وفي ف: ذا لشالين، راجع لترجمته الإصابة ٢/١٧٦ (٣) من السيرة، و وقع في ف: معهم ـ مصحفا ؟ و له ترجمة في الإصابه ٢/١٤٦ (٤) من السيرة ٢ / ١٠١، وفي ف: عفر ان ـ كذا (٥) من السيرة، وفي ف: زيد ـ مصحف. السيرة، وفي ف: زيد ـ مصحف. السيرة، وفي ف: زيد ـ مصحف. (٧-٧) من السيرة، وفي ف: مسحم ـ خطأ (٨-٨) من السيرة، وفي ف: ومن بني عصم بن حبيم بن الخزرج رافع بن المعلى و من بني حبيب بن عبد بن حارثة بن ملك ـ كذا (٩) العبارة المحجوزة زيدت من السيرة، وفي ف: ومعاذ ـ مكان: عوف (١٠) زيد من السيرة.

ابنا عفراء .

فجميع من استشهد من بني قريش و الأنصار أربعة عشر رجلا .
و قتل على بن أبي طالب فى ذلك اليوم الوليد بن عتبة بن ربيعة ،
و قتل طعيمة بن عدى بن نوفل أأخا طعمة ، فلما علاه بالسنة قال: و الله!
لا تخلصنا فى الله بعد اليوم أبدا ؛ و شارك حمزة فى قتل عتبة بن ربيعة ، ه و قتل عامر بن عبد الله الانمارى حليف بنى عبد شمس ، و قتل النضر بن الحارث بن كلدة أحد بنى عبد مناف ، و قتل العاص بن سعيد بن العاص ابن أمية ، و قتل عمر بن الخطاب خاله العاص بن هشام بن المغيرة .

فجميع من قتل من المشركين فى ذلك اليوم أربعة و سبعون رجلا و أسر مثل ذلك .

ثم أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يلتمس أبو جهل فسمع معاذ بن عمرو بن الجموح و هو يطلبه جماعة من المشركين يقولون: أبا الحكم الالم يصلون إليك ، فلما سمعها علم أنه أبو جهل ، جعله من شأنه و قصد منحوه ، فلما أمكن منه حمل عليه و ضربه ضربة فقطع قدمه بنصف ساقه ، و كان عكرمة بن أبى جهل ابنه معه فحمل على معاذ ، فضربه ضربة على ١٥

 <sup>(</sup>١) كذا في ف ، و ايس في السيرة (٢ - ٢) كذا في ف ، و ليس في السيرة .

<sup>(</sup>m) في ف: بالسبة \_ كذا (ع) في ف: ابا جهل (ه) في السيرة ٧١/٢ : أبو .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: الا ـ كذا (٧) كذا في في ، و في السيرة: لا يخلص إليـ ه،

وفى الكامل: لا يخلص إلى أبى الحكم (٨) وقع فى ف : قصر مصحفا ، و فى سيرة ابن هشام : فصمدت .

عاتقه طرح يده فتعلقت بجلدة من جنبه و ترك معاذ أبا جهل، وأجهضه القتال / فقاتل عامة يومه و إنه يسحب يده خلفه بجلدة منه ، فلما آذته ٤٠ / ب وضع عليها قدمه حتى طرحها ؛ و عاش بعدها بلا يد حتى كان زمن عثمان . و مر معوذ بن عفراء بأبي جهل و هو مطروح فضربه حتى أثر° ه فه و ترکه و به رمق ۰

ثم مر عبد الله بن مسعود فوجده بآخر رمق فعرفه فوضع رجله على عاتقه أثم قال: أخزاك الله ^ يا عدو^ الله ! قال: و بما ذا أخزاني \*هل إلا \* رجل قتلتموه! أخبرني لمن الدائرة [ اليوم - ``] ؟ فقال ابن مسعود : لله و لرسوله، و لما رآه أبو جهل قد وطئ عنقه ١١ قال له : ۱ لقد ارتقیت یا رویعی الغنم مرتتی صعبا ۱ فاحتر عبد الله رأسه ثم جاء به فقال: يا رسول الله! هذا رأس عدو الله أبي جهل، فقال النبي صلى الله عليه و سلم: آلله الذي لا إلنه غيره؟ فقال ابن مسعود: نعم ، و الله الذي لا إله غيره ا فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك . و كان عبد الرحمن بن عوف صديقا لأمية بن خلف عكه: أ رغبت عن اسم سماك

<sup>(</sup>١) في الأصل « مجلده » (٢) من السيرة ، و في ف « اكهضه » خطأ (٣) من السيرة ، و في ف «سيصحب » خطأ (ع) في ف و حلفه » خطأ (ه) في السيرة ٧ / ٧٧ « أثبته » (٦) في السيرة « عنقه » (٧) زيد في الأصل « لك » و لم تكن الزيادة في السهرة فحذفناها ((A-A) من السيرة ، و في ف « لعدو » خطأ ((A-A) في السرة و الكامل «أعمد من » (١٠) زيد من الكامل و السيرة (١١) ف ف « عقه » خطأ .

أبوك؟ فيقول: نعم ، فيقول أمية: فإني لا أعرف الرحن ، فاجعل يني و بينك [شيئا- ] أدعوك [ به - ] ، أما أنت فلا تجيبني باسمك الأول و أما أنا فلا أدعوك مما لا أعرف، فقال له عبد الرحمن: قل ما شئت، قال: فأنت عبد الإله، فكان يسميه مكة عبد الإله، فر به عبد الرحمن ابن عوف في المعركة و هو واقف و معه ابنه، و مع عبد أدرع يحملها، ه فلما رآه أمية بن خلف قال: عبد عمره ! فسلم يجبه عبد الرحمن، قال: يا عبد الإله! فقال: نعم ، فقال: أنا خير لك من هذه الآدرع التي معك ، فقال عبد الرحمن: "نعم و الله" أهو الله الإذا"! فطرح عبد الرحمر. الادرع وأخذ بيده و يد ابنه، فقال له أمية بن خلف: يا عبد الاله! من الرجل منكم " المعملم بريشة نعامة في صدره؟ قال: ذلك حزة بن ١٠ عبد المطلب، فقال: ذلك الذي فعل بنا الآفاعيل، فبينما عبد الرحمن يقودهما ^ إذ رآهما بلال فقال: وأس الكفر أمية بن خلف! لا نجوت إن نِما ا فقال عبد الرحمن: "أي بلال ا أسيري"، فقال: لا يموت إن نجا ا فقال عبد الرحمن : أتسمع يأ أن السوداه ا / قال : لانجوت إن نجا !

١٤/ الف

(١) و كان الله عبد عمرو قبل الإسلام ، فتسمى عين أسلم عبد الرحن ـ كذا في الكامل و السيرة ٢ / ٧٠ (٢) زيد من السيرة (٧-٣) كلذا في السيرة والتكامل ، و في و ضم أقه (عدم) كذا في ف ، و ليس في المسيرة و الكامل. (ه) زيد في السيرة \* قال » (٩) ذيه في ف «و» خطأ ، ولم تكن الزيادة في السيرة و الكامل فدفناها (٧) في السيرة و ذاك ، (٨) في ف و يعودهما ، خطأ. (١٩ - ١) سن السيرة و المكامل ، و نوتع في ف دابي بلال الاسيدي، مصحفا . ثم صرخ بأعلى صوته: يا أنصار الله! رأس الكفر أميـــة بن خلف! لا نجوت إن نجاً ! فأحاط به المسلمون و عبد الرحمن يذب عنه ، فخالف " رجل بالسيف فضرب رجل ابنه فوقع، فقال عبد الرحمن: آنج بنفسك، فو الله ما أغنى عنك شيئاً 1 فعلاهم المسلمون بأسيافهم حتى فرغواً " ه منها ، فكان عبد الرحن يقول بعد ذلك : برحم الله بلالا ا أذهب أدرعي و فجعني بأسيري . و أسر أبو اليسر كعب بن عمرو العباس بن عبد المطلب و أوثقه، فبات رسول الله صلى الله عليه و سلم تلك الليلة ساهرا، فقيل له <sup>7</sup> فقال: سمعت حنين العبـاس في وثاقـه، فأطلق <sup>٧</sup> من وثاقه، فقال المسلمون: يا رسول الله 1 عليك بالعير ليس دونها شيء، فناداه و هو ١٠ أسير: لا يصلح! فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ^ و لم ^ ؟ قال: لأن الله وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك .

مم قال النبي صلى الله عليه و سلم للسلمين: ما تقولون في هؤلاء الإسرى؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله! قومك و أهلك استبقهم و استأنهم "، لعل الله أن يتوب عَلَيْهِم؟ و قال عمر: كذبوك و أخرجوك قدمهم"

<sup>(</sup>١) في الأصل « ندب » خطأ (٢) كذا في في، وفي ألسيرة « فاخلف » (٣) من السيرة ٢ / ٧٩ ، و في الأصل « فزعوا » خطأ (ع) في ف « فلك » خطأ (ه) مِن الكامل و الطبرى ، و في ف « بلال » كذا (٦) و في الكامل « فقال له أصحابه : يا رسول الله ! مالك لاتنام ؟ » (٧) من الروض و الطبرى، وفي ف « فانطلق» كذا (٨-٨) من الدر المنثور ٣/١٦٩، و في الأصل « لمه ، كذا (٩) كذا في الطبرى ، و في الكامل « اصلك » كذا (١٠) من الطبرى ، و في ف « استبتهم» كذا ؟ و استأنى في الأمر و به: تنظر و ترفق، الرجل: لم يعجله (١١) من الطبرى ، و في ف « فدمهم» .

قدمهم فاضرب أعناقهم! قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إن مثلك يا عمر يا أبا بكر مثل إبراهيم قال "فن تبعنى فانه منى" \_ الآية ، و إن مثلك يا عمر مثل نوح قال "رب لا تذر على الارض من الكفرين ديارا" - الآية .

ثم نادی منادی رسول الله صلی الله علیه و سلم: من أسر أم حکیم فلیخل سیلها فان رسول الله صلی الله علیه و سلم أمنها ، و کان أسرها ه رجل من الانصار و کتفها بذوابتها "، فلما سمع منادی رسول الله صلی الله علیه و سلم ۰۰ ۰۰۰ .

٧٤١ ب

(۱) فى ف ه فدمهم » كذا، و ليس فى الطبرى (۲) فى الطبرى « فضرب » . (۳) سورة ۱۶ آية ۳۹ (۶) سورة ۲۱ آية ۷۹ (۵) فى ف «فليخلى» (۲) فى الاصل «بدوابتها» كذا (۷) كذا، والظاهر أنه سقط من هنا بعض العبارة ولأم حكيم ترجمة فى الإصابة ۱۶۸۸ وفيها «أم حكيم بنت حرام . . ذكرابن حبيب أنها أسرت يوم بدر ثم أسلمت و بايعت .. قلت: كذا ذكره ابن الأثير و قد تصحفت لفظة « بنت » من « ابن» وهى والدة حكيم بن حرام الصحابي المشهور و سيأتى ذكر قصتها فى المبهات إن شاء الله تعالى » (۸) من كتاب المغازى للو اقدى قوما الرب ا (۹) فى السيرة ۲/۶۷ « فقال المسلمون : يا رسول الله! أ تنادى قوما قد حيفوا ؟ قال : ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبونى».

يعرضهم ثلاثا .

و بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم بالفتح إلى أهل المدينة ، فبعث عبدالله ن رواحة بشيرا إلى أهل العالية، و زيد بن حارثة إلى أهل السافلة ؛ فقدم زيد المدينة و الناس يسوون ا على ابنة رسول الله صلى الله ه عليه و سلم رقية التي كانت تحت عثمان ، فكان عثمان استأذن رسول الله صلى الله عليمه و سلم فى التخلف عن بدر ليقيم على امرأته رقية و هى عليلة، فأذن له رسول الله صلى الله عليه و سلم فى ذلك و ضرب له بسهمه وحده، فلما فرغوا من دفنها أتاهم الحتر بفتح الله المسلمين، فجاء أسامة ابن زيد أباه و هو واقف بالمصلى قد غشيه الناس و هو يقول: قتل ١٠ عتبة ن ربيعة و شيبة بن ربيعة و أبو الحكم بن هشام و زمعة بن الأسود و العاص بن هشام ، فقال : يا أبتاه ! أحق هذا ؟ فقــال : نعم ، يا بني ! فقال المنافقون: ما هذا "إلا أباطيل"، فـــلم يصدقوه؟ حتى جيء بهــم مصفر من \* مغللين .

و كأن أول من قدم "مكة من قريش" بالخبر بمصابهم الحيسان" بن ١٥ ٧جابس بن عبد الله المدلجي ، فقيل له : ما وراءك ؟ فقال : قتل عتبة (١) كذا، وفي السيرة «فأقاة الخبر حين سوينا التراب على رقية » (٢) في الأصل «دقتها» (مـم) فيف «الأباطيل» كذا (ع) فيف «مصفر ن» خطأ (هـه) من السيرة ، و في الأصل « من مكة قريش » (٦) التصحيح من الطبرى و السيرة م / ٧٨ ، و في الأصل « الحيسبان » كذا (٧-٧) ليس في السيرة و الطبرى . (٨) في السيرة و الطبرى « الخزاعي » (٩) من الطبرى ، و في ف « فقال » . ( { { { { { { { { { } } } } } }

ان ربيعة و شيبة بن ربيعة و أبو الحكم بن هشام و أمية بن خلف ؛ فقال صفوان بن أمية بن خلف: و الله إن يعقل هذا بما يقول فسلوه عنى ، فقال: ما فعل صفوان بن أمية ؟ قال: "ها هو ذلك جالس" فى الحجر! و قد و الله رأيت أباه و أخاه حين قتلا".

ثم قدم أبوسفيان بن الحارث بن عبد المطلب مكة ، و كان أبولهب قد تخلف عن بدر و بعث مكانه العاص بن هشام ، فلما رأى أبولهب أبا سفيان بن الحارث مقبلا قال: هلم يا ابن أخى فعندك الحبر؛ ، فجلس إليه و الناس قيام عليهها ، فقال: يا ابن اخى! كيف كان أمر الناس؟ قال: لا شيء و الله! إن هو إلا لقينا القوم فنحناهم أكتافنا حتى قتلونا كيف شاؤا و أسرونا كيف شاؤا ، أو أيم الله مع ذلك ما لمت الناس ١٠ لانا لقينا رجالا بيضا على خيل بلق بين السهاء و الارض ، و الله لايقوم له شيء! فعاش / أبو لهب بعد هذا الخبر سبعة أيام و رماه الله بالعدسة فات فدفنوه بأعلى مكة ، وكانت قريش لا تبكى على قتلاها مخافة أن يبلغ رسول الله صلى الله عليه و سلم و أصحابه فيشمتوا بهم .

٤٢ /الف

<sup>(</sup>۱) من الطبری ، و نی ف « فسالوه » کذا  $(\gamma - \gamma)$  فی الطبری « هو ذاك جالسا » و فی السیر ة « ها هو ذاك جالسا »  $(\gamma)$  من الطبری ، و فی ف « قتل » .  $(\beta)$  فی ف « الحیر » خطأ ، و فی السیرة « هلم إلی فعندك لعمری الحبر »  $(\gamma)$  فی السیرة « یقتلوننا »  $(\gamma - \gamma)$  من السیرة ، و فی ف « ذلك ان »  $(\gamma)$  من الطبری ، و فی ف « بالعدیسة » کذا  $(\gamma)$  فی ف « بیضاء » خطأ  $(\gamma)$  من الطبری ، و فی ف « بالعدیسة » کذا  $(\gamma)$  فی « تیکی » خطأ .

و لما وقسع بأيدى المسلمين ما وقسع من المشركين اختلفوا فكانوا ثلاثًا: 'فقال الذين جمعوا المتاع: قد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم

(١) كذا، و قد ذكر السيوطي في الدر المنثور ٣/٥٥١ أقوالا مختلفة في تفسير آية « يسئلونك عن الانفال » و فيه « أخر ج أحمد و عبد بن حميد و ابن جرير و أبو الشيخ و ابن مردويه و الحاكم و البيهتي في سننه عن أبي أمامة قال : سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال : فينا \_ أصحاب بدر \_ نزلت حين اختلفنا في النفل، فساءت فيه أخلاقنا ، فانتزعه الله من أيدينا وجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين عن يراء ـ يقول : عن سواه». و باسناد، عن عبادة بن الصامت قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فشهدت معه بدرا فالتقي الناس فهزم الله العدو فانطلقت طائفة في آثارهم منهزمون يقتلون، و أكبت طائفة على العسكر يحوزونه و مجمعونه، وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه و سلم لا يصيب العدو منه غرة ، حتى إذا كان الليل و فاء الناس بعضهم إلى بعض قال الذبن جمعوا الغنائم: نحن حويناهـــا و جمعناها فليس لأحد فيها نصيب، و قال الذين خرجوا في طلب العدو؛ لستم بأحق بها منا ، نحن نفينا عنها العدو و هزمناهم ، و قال الذين أحدثوا برسول الله صلى الله عليه و سلم: استم بأحق بها منا ، نحن أحدقنا برسول الله صلى الله عليه و سلم وخفنا أنْ يصيب العدو منه غرة واشتغلنا به؛ فنزلت ''يسئلونك عن الانفال''… و عن ابن عباس قال : لما كان يوم بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم : من قتل تتيلا فله كذا وكذا ، و من أسر أسيرا فله كذا وكذا ، فأما المشيخة نثبتو ا تحت الرايات؟ و أما الشبان نتسارعوا إلى القتل و الغنائم، فقالت المشيخة للشبان: أشركو نا معكم فاناكنا لكم ردأ، و لو كان منكم شئ للجأتم إلينا ، فاختصموا = نفل ۱۷۸

نفل كل امرئي ما أصاب، و قال الذين كانوا يطلبون العدو: و الله 1 لولا نحن ما أصبتموه، ونحن شغلنا عنكم القوم حتى أصبَّم ما أصبَّم، و قال الحرس الذين كانوا يحرسون رسول الله صلى الله عليه و سلم مخافة أرن يخالف إليه العدو: و الله 1 ما أنتم أحق به منا، لو أردنا أن نقبل العدو حين منحونا أكتافهم وأن نأخذ المتاع حين لم يكن أحد ه دونه فعلنا! و لكنا خفنا على رسول الله صلى الله عليه و سلم كرة العدو فقمنا دونه، فما أنتم بأحق به منا 1 و ذلك أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لهم: من صنع كذا فله كذا، فتنازعوا في ذلك شباب الرجال و بقيت الشيوخ تحت الرايات، فلما كان القائمون؛ جاءوا يطلبون الذي جعل لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فقال الشيوخ: لا تستأثروا علينا ، ١٠ فانا كنا وراءكم وكنا تحت الرايات، و لو أنا °كشفنا لكشفتم° إلينا، فتنازعوا فأنزل الله تعالى " يسئلونك عن الانفال" " - إلى آخر السورة ، فانتزع الله ذلك من أيديهم و جعله إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم، فولى رسول الله صلى الله عليه و سلم الغنائم عبد الله بن كعب المازني<sup>٧</sup> .

<sup>=</sup> إلى النبي صلى الله عليه و سلم ، فنزلت " يسئلونك عن الانفال " .

<sup>(1)</sup> في الأصل « نقل» خطأ (م) في ف «الذي» كذا (م) في ف «لقبل» كذا . (٤) في ف « القايم» كذا ( . \_ . ) أي لو انهزمنا انهزمتم ملتجئين إلينا ، و في ف «لكشفنا انكشفتم » كذا، و في الدر المنثور ٣/١٦٠ " و لوكان منكم شيء للجأتم إلينا " (٦) سورة ٨ آية ١ (٧) كذا ، و في الطبرى : وجعل على النفل عبدالله ابن كعب بن زيد بن عوف بن مبذول بن عمر و بن مازن بن النجار .

ثم رحل رسول الله صلى الله عليه و سلم من بدر بعد ثلاث يريد المدينة و حمل الأسارى معه ، فلما انحدر من بدر إذا بطلحة بن عبيد الله و سعيد ان زيد قد أقبلا من الحوران، فضرب لها النبي صلى الله عليه و سلم بسهميهها و أجرهما ، فلما ' بلغ النبي صلى الله عليه و سلم الصفراء ' و بينهها ه و بين المدينة ثلاث ليال أمر بقتل النضر بن الحارث و كان أسيرا ، قتله على بن أبي طالب، فلما بلغ عرق الظبية" قتل عتبة بن أبي معيط " / فقال عتبة لرسول الله صلى الله عليه و سلم : من \* للصبية يا محمد ا فقال النبي ب / £٢ صلى الله عليه و سلم: النار .

. تم قسم الغنائم بين الناس بـالصفراء، و بين الصفراء و بين بدر سبعة ١٠ عشر ميلا، قسمها" على من حضر بدرا و أخذ سهمه مع المسلمين .

ثم إن رسول الله صلى الله عليه و سلم <sup>٧</sup> أقبل إلى المدينة <sup>٧</sup> قبل الأسارى بيوم ثم قدم بالأسارى يوم الثاني ، فلما بلغوا الروحاء لقيهم المسلمون يهنئونهم بفتح الله عليهم ، فقال سلبة بن سلامة " بن وقش ا : ما الذي

<sup>(</sup>١) في الأصل « فما » خطأ ، و في السيرة « حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه و سلم بالصفراء » (٧) في معجم البلدان « من ناحية المدينة و هو واد كثير النخل و الزرع و الخير في طريق الحاج، و سلكه صلى الله عليه و ســلم غير مرة و بينه و بين بدر مرحلة » (٣) من الطبرى و السيرة ٢/٧٧ و فى ف «الطيبة» خطأ (ع) زيد في الطبرى «فقتله عاصم بن ثابت» (ه) في الطبرى «فن» . (-) و في الطبرى دفقسم هنا لك النفل الذي أفاء الله على المسلمين من المشركين على السواء واستقى له من مساء به يقال له الأرواق، (٧-٧) من الطبرى ، و في ف «قبل والمدينة» (٨) من الطبرى، وفي ف «يهنونهم» خطأ (٩) من الطبرى، وفي ف «سابهة» خطأ (١٠) من الطبرى ، و في ف «ونش» خطأ .

تهنئون ابه ! و الله إن لقينا إلا عجائز صلعا كالبدن المعلقة ننحرها ا ! فتبسم رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قال : يا ابن أخى ! أولئك الملائ من قريش .

ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم للعباس بن عبد المطلب:
افد تنفسك و بنى أخيك عقيل بن أبي طالب و نوفل بن الحارث ، و حليفك ه عتبة بن عمر أحد بنى الحارث بن فهر ، فانك ذو مال ؟ فقال: يارسول الله الم إنى كنت مسلما و لكن القوم استكرهوني نقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أعلم باسلامك ، إن يكن ما تذكر [حقا- ] فالله يجزيك بذلك ، فأما طاهر أمرك فكان علينا فافد نفسك ، و قد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم أخذ منه عشرين أوقية من ذهب ، فقال العباس : يا رسول الله ! ١٠ أفاحسبها من فدائي ، قال : لا ، ذاك شيء 'أعطانا الله ' منك ، فقال العباس : فانه ليس لى مال ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : فأين العباس : فانه ليس لى مال ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : فأين المباس : فانه ليس لى مال ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : فأين المباس : فانه ليس لى مال ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : فأين المباس : فانه ليس لى مال ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم المنا الذي وضعته بمكة حين خرجت عند أم الفضل بنت الحارث فليس معكما أحد فقلت لها : إن أصبت في سفرى هذا فللفضل كذا و لهبد الله كذا ؟ قال : فوالذي بعثك بالحق ! ما علم بهذا ١٥ و لقثم كذا و لعبد الله كذا ؟ قال : فوالذي بعثك بالحق ! ما علم بهذا ١٥ و لقثم كذا و لعبد الله كذا ؟ قال : فوالذي بعثك بالحق ! ما علم بهذا ١٥

<sup>(</sup>۱) من الطبرى ، و فى ف «تهنونا» (۲) فى الطبرى «ننجرناها» (۳) فى الأصل «افدى» (٤) التصحيح من الدر المنثور» / ۲۰۶ ، و فى الأصل «بحرد» خطأ. (٥) فى ف «ذوا» خطأ (٦) من الطبرى، و فى ف «استنكر و فى» (٧) زيد من الطبرى، و قى ف «فلما» (٩–٩) كذا، و فى و قد سقط من ف (٨) من الطبرى (1-1) من الطبرى « احسبها لى فى فدائى» ( (1-1) من الطبرى ، و فى ف « اعطانا قه » . الطبرى ، و فى ف « صببت » خطأ .

أحد من الناس غيري و غيرها، و إنى لأعلم أنك رسول الله'٠

ثم بعث قريش في فك الاساري جبير بن مطعم إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقتل النبي صلى الله عليه و سلم من قتل منهم و فادى من فادي منهم ، و من لم يكن له مال من عليهم ، و فادي من كان من العرب ٤٣/ الف ٥ فيهم بأربعين أوقية ، من كان منهم من الموالى بعشرين أوقية / في غزوة بدر ، و نزلت " لو لا كتب من الله سبق لمسكم - إلى قوله: فكلوا مما غنمتم حللًا طيباً " فقال النبي صلى الله عليه و سلم: لم تحل الغنائم لقوم سود الرؤس من قبلكم، و ذلك أن الله جل و علا رأى ضعفكم فطيبها لكم، وكانت الغنائم فيما قبل تنضد فتجيء النار فتأكلها •

## ذكر عدد تسمية من شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم

أخبرنا الحسن بن سفيان أنبأنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا بزيد بن هارون أنا حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح عن أبي هرسرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إن الله اطلع على أهل ١٥ بدر فقال: اعملوا ما شتّم فقد غفرت لكم ؛ .

قال: شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم من المهاجرين و الانصار ثلاثمائة و ثلاثة عشر نفسا \_ عدد أصحاب طالوت الذين جاوزوا

<sup>(</sup>١) زيد في الطبري «ففدي العباس نفسه و ابني أخيه و حليفه» (٣) في ف « عن » خطأ (٣) سو رة ٨ آية ٨٦ ، ٦٩ (٤) و قد أخرجه الترمذي في جامعه ٢/ ٤٠٦ فى تفسير سورة المتحنة (ه) فى ف « ثلاث » كذا .

معه النهر ـ و إنى ذاكر ما يحضرني من أساميهم على قبائلهم، لكيلا يبعد على سالك سبيل العلم الوقوف على أساميهم إن وفقه الله لذلك .

فنبدأ من ذلك من شهد منهم بدرا من قریش، ثم من بنی هاشم و من بني المطلب ابني عبد مناف: حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف عم رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و على بن أبي طالب بن عبد المطلب، ه و زید بن حارثة بن شرحبیل ۲ بن کعب بن عبد العزی بن یزید بن امری القيس الكلبي ، و أنسة " مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و أبو كبشة <sup>؛</sup> مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و أبو مرثد كناز \* بن حصين " بن يربوع بن عمرو بن يربوع بن خرشة لا بن شيجد بن ظريف ^ بن جلان ^ بن غُم بن غنی بن یعصر ۱۰ [بن -۱۱] سعد بن قیس ۱۲ بن عیلان الله بن مضر ، ۱۰ و ابنه مر ثد بن أبي مر ثد حليفا حزة ١٠ بن عبد المطلب ، [ و ١٠٠ ] حصين بن (١) في ف «ابنا» كذا (٢) من السيرة و الطبرى، وفي ف «شراحيل» (٣) من السيرة ۱ / ۹۲ ، وفي ف «انيسة »كذا (ع) قال ابن هشام «انسة حبشي ، وأبوكبشة فارسي ». . ، ) من السيرة ، و في ف «كنان » (٦) هكذا في ف، وقال ابن هشام : كناز بن حصين ، و في السيرة برواية ابن إسماق : كناز بن حصن (٧) من السيرة ، و في ف « حرشة » خطأ (٨) من السيرة ، و في ف « طريف» (٩) من السيرة ، و في ف «حلان» خطأ (١٠) من السيرة، و في ف « يفيص» خطأ (١١) زيد من السيرة (١٢) مرب السيرة ، و في ف « قبيس » (١٣) من السيرة ، و في ف «غيلان» (١٤) من السرة، وفي ف « لحزة».

ابن

(٤٦)

الحارث بن المطلب، و مسطح بن أثاثة ابن المطلب، و من بني تيم ابن مرة بن كعب: أبوبكر الصديق و اسمه عبدالله / بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب 127 ب ابن سعد بن تیم ً بن مرة ، و بلال بن رباح ً مولی أبی بكر ، و عامر بن فهيرة مولى أبي بكر، و طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب ه ابن سعد بن تیم بن مرة ، لم یحضر بدرا ، کان النبی صلی الله علیه و سلم بعثه لتجسس ُ الحَبْرِ ، فوافاهم و قد فرغ النبي صلى الله عليه و سلم من بدر 1 و ضرب له بسهمه .

و من بنی عدی بن کعب بن لؤی : عمر بن الخطاب بن نفیل آن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدى بن كعب بن ١٠ الرى، و أخوه زيد بن الخطاب بن نفيل، و مهجم مولى عمر بن الخطاب و هو أول فتيل فتل ببدر ، و عامر بن ربيعة ، و عمرو بن سراقة بن المعتمر ابن أنس بن أذاة \* بن رياح بن عدى بن كحب ، و أخوه عبد الله بن سراقة ، و واقد بن عبدالله بن عبد مناف بن عرين بن تعلبة بن يربوع بن حنظلة ابن زيد مناة بن تميم، و خولي ١١ بن أبي خولي ، و عاقل بن البكير ، و إياس (١) زاد ابن عشام « بن عباد » (٧) من الإصابة ، و في الأصل « تميم » (٣) من الإصابة ، وق ف د نعيم " خطأ (ع) من الإصابة ، و في ف " رباج ، خطأ (ه) في ف « التجسيس » (م) في ف « نقيل » خطأ (٧) من الإصابة ، و في الأصل « رباح » (٨) من السيرة ، و في ف «الخــام» كلذا (٩) من السيرة ، و في ف « و » (٠٠) رَبِّد في السيرة « و مالك بن أبي خولي حليفان لهم » .

ابن البكير، و خالد بن البكير بن عبد ياليل بن اشب بن غيرة بن سعد بن ليث ، و سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن رياح ابن عبد الله بن قرط ابن رياح [بن رزاح - ۲] بن عدى بن كعب بن لؤى، لم يحضر بدرا، كان مع طلحة ، بعثها رسول الله صلى الله عليه و سلم يتجسسان خبر العير فوافيا، و قد فرغ رسول الله صلى الله عليه و سلم من بدر فضرب لها بسهميها و أجرهما . و من بنى عبد شمس بن عبد مناف : عثمان بن عفان بن أبى العاص و من بنى عبد شمس بن عبد مناف ، تخلف بالمدينة عن رسول الله ابن أميسة بن عبد شمس بن عبد مناف ، تخلف بالمدينة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم على امرأته رقية و كانت عليلة ، أذن له رسول الله صلى الله عليه و سلم فى ذلك ، و ضرب له بسهمه و أجره ؛ و أبو حذيفة ابن ربيعة بن عبد شمس .

و من حلفائهم: عبد الله بن جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة ابن مرة بن كبيرًا بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة ، و عكاشة بن محصن بن حرثان بن قيس بن مرة بن كبيرًا بن غنم ، [و شجاع بن وهب ابن دبيعة - \*] ، و أخوه "عقبة بن | وهب بن ربيعة ، و يزيد بن رقيش بن الحج الف رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبيرًا بن غنم ، و أبو سنان أخو ١٥ عكاشة بن محصن بن حرثان ، و ابنه \* سنان بن أبي سنان ، و محرز بن عكاشة بن محصن بن حرثان ، و ابنه \* سنان بن أبي سنان ، و محرز بن

<sup>(</sup>۱) من الإصابة ، و فى الأصل « رباح » (٢) من السيرة (٣) من السيرة ، و فى ف « كثير » (٥) زيد من السيرة ، و و فى ف « كثير » (٥) زيد من السيرة ، و و فى ف « كثير » (٥) زيد من السيرة ، و فى ف وجهرة (٣) من السيرة ، و فى ف « عتبة بن عمر و » (٧) من السيرة ، و فى ف وجهرة أنساب العرب ص ١٨١ «قيس» كذا (٨) فى ف « رباب » خطأ (٩) من السيرة ، و فى ف « ابن » .

نصلة ابن عبد الله بن مرة بن كبير بن غنم، و ربيعة بن أكثم بن عمرو ابن بكير بن عامر ابن غنم، و مالك ابن عمرو

و من بنی زهرة بن کلاب: عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف ابن الحارث بن زهرة بن کلاب، و سعد بن أبی وقاص بن أهیب بن هید مناف بن زهرة بن کلاب، و عیر بن أبی وقاص بن أهیب أخو سعد و من حلفائهم المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربیعة بن ثمامة ابن مطرود بن عمرو ثبن سعد بن ژهیر بن ثور بن ثعلبة بن مالك بن الشرید، و مسعود بن ربیعة بن عمرو بن سعد بن عبد العزی ابن حمالة بن غالب بن محلم بن عائذة ۱۱ بن الهون بن خزیمة من ۱۱ القارة، و ذو الشهالین ۱۰ ابن عبد عمرو بن نصلة بن مالك بن مالك بن عائذة ۱۱ بن الهون بن خزیمة من ۱۱ القارة، و ذو الشهالین ۱۰ ابن عبد عمرو بن نصلة بن عبد الله بن افصی ۱۱ بن حادثة بن المون بن خزیمة من ۱۸ الفارة بن حادثة بن المون بن عبد عمرو بن نصلة ۱۰ بن عبد عمرو بن نصلة ۱۰ بن عبد عمرو بن نصلة ۱۰ بن عبد الله بن أفصی ۱۱ بن حادثة بن المون بن سلیم بن مالك بن أفصی ۱۱ بن حادثة بن

(۱) من السيرة ، و في ف و فضاة » (۲) من السيرة ، و في ف و أكتم » ، و زيد في السيرة : بن سخبرة (۳) في السيرة «لكيز» (٤) زيد في ف و بن كثير » (٥) في « نهد» كذا ، و التصحيح من السيرة ، و فيه « و من حلفاه بني كبير بن غنم . . . . . ثقف بن عمر و و أخو اه مالك بن عمر و ومدلج بن عمر و » ـ انظر المغاذى 1/3 الميرة « و أبو وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة » (۷) من السيرة ، و في ف « المقدام » (۸ ـ ۸) في ف « و التصحيح من السيرة (۹) من السيرة ، و في ف « لؤى » (١٠) من السيرة ، و في ف « عبد العزيز » (١١) من السيرة ، و في ف « عائم » (١٠) من السيرة ، و في ف « عائم » (١٠) من السيرة ، و في ف « عائم » (١٠) من السيرة ، و في ف « عائم » (١٠) من السيرة ، و في ف « عائم » (١٠) من السيرة ، و في ف « دا لشالين » كذا (١٤) من السيرة ، و في ف « دا لشالين » كذا (١٤) من السيرة ، و في ف « دا لشالين » كذا (١٤) من السيرة ، و في ف « دا لشالين » كذا (١٤) من السيرة ، و في ف « دا لشالين » كذا (١٤) من السيرة ، و في ف « دا لشالين » كذا (١٤) من السيرة ، و في ف « دا لشالين » كذا (١٤) من السيرة ، و في ف « دا لشالين » كذا (١٤) من السيرة ، و في ف « دا لشالين » كذا (١٤) من السيرة ، و في ف « دا لشالين » كذا (١٤) من السيرة ، و في ف « دا لشالين » كذا (١٤) من السيرة ، و في ف « دا لشالين » كذا (١٤) من السيرة ، و في ف « دا لشالين » كذا (١٤) من السيرة ، و في ف « دا لشالين » كذا (١٤) من السيرة ، و في ف « دا لشالين » كذا (١٤) من السيرة ، و في ف « دا لشالين » كذا (١٤) من السيرة ، و في ف « دا لشالي » كذا (١٤) من السيرة ، و في ف « دا لشالي » كذا (١٤) من السيرة ، و في ف « دا لشالي » كذا (١٤) من السيرة ، و في ف « دا لشالي » كذا (١٤) من السيرة ، و في ف « دا لشالي » كذا (١٤) من السيرة ، و في ف « دا لشالي » كذا (١٤) من السيرة ، و في ف « دا لشالي » كذا (١٤) من السيرة ، و في ف « دا لشالي » دا سير » و في ف « دا لشالي » دا لشيرة » و في دا له من السيرة » و في دا له كذا الميرة » و في دا له كذا الميرة » و في

عمرو بن عامر بن خزاعة ، و عبد الله بن مسعود بن الحارث بن شمخ بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن سعد بن هذيل ، و خباب ابن الأرت ، و صهيب بن سنان بن عبد عمرو بن الطفيل بن عامر ابن جندلة ،

و من بنی أسد بن عبد العزی بن قصی: الزبیر بن العوام بن خویلد بن ه أسد بن عبد العزی بن قصی، و حاطب بن أبی بلتعة ، و سعد مولی حاطب بن وهب و من بنی نوفل بن عبد مناف: عتبة بن غزوان بن جابر بن وهب ابن نسیب بن مالك بن الحارث بن مازن بن منصور بن عكرمة ، و خباب مولی عتبة بن غزوان .

و من بنی عبد الدار بن قصی: مصعب بن عمیر بن هاشم بن عبد مناف ۱۰ ابن عبد الدار بن قصی، و کان صاحب رسول الله صلی الله علیه و سلم یوم بدر قتل یوم أحد، و سویبط بن سعد بن حرملة ۲ بن مالك بن عمیله بن السباق^ بن عبد الدار بن قصی ۹۰۰۰

<sup>(</sup>۱) من السيرة ، و فى ف «كاهلة »، وقع هنا فى ف بياض بقدر كلمة ، و ليس فى السيرة (۲) من السيرة ، و فى ف « هدبل » (۷) فى ف « الارث » ، و زيد فى السيرة « ثمانية نفر » (٤) قال ابن هشام « وصهيب مولى عبد الله بن جدعان بن عمر و ، و يقال إنه رومى ، إنما كان أسيرا فى الروم فاشترى منهم ، و جاء فى الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم صهيب سابق الروم » ، و فيه « قال ابن أسلاق : صهيب بن سنان من النمر بن قاسط » انظر الإصابة (٥) من الإصابة ٤/٤٥٢، و فى الأصل «صيدلة » (٦) زيد فى السيرة « ثلاثة نفر » (٧) من المفاذى ١/٥٠١ و فى ف « خزيمة » ؛ و فى السيرة ، حريمة (٨) من السيرة ، و فى ف « السيرة » (١٠) زيد فى السيرة « رجلان » .

4٤/ ب

و من بنى مخزوم بن يقظة: أبو سلمة ابن عبد الاسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، و شماس بن عثمان بن الشريد / بن هرمى بن عامر بن مخزوم، و الارقم بن أبى الارقم و اسم أبى الارقم عبد مناف ابن أسد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، و عمار بن ياسر، و معتب بن ابن أسد بن عامر بن الفضل بن عفيف .

و من بنی جمح بن عمرو بن هصیص بن کعب بن لؤی: عثمان بن مظعون ، و عبد الله مظعون ، و عبد الله [بن - <sup>1</sup>] مظعون بن حبیب ، و معمر بن الحارث بن معمر بن حبیب ان رهب .

و من بی سهم بن عمرو بن هصیص : خنیس بن [حذافة بن  $^1$ ] قیس بن عدی بن سعد بن سهم .

و من بنی عامر بن لؤی: <sup>^</sup>ابن غالب بن مالك بن حسل<sup>^</sup>، و عبد الله ابن مخرمة بن عبد العزی بن أبی قیس بن عبد ود بن نصر <sup>^</sup> بن مالك بن حسل، و عبد الله بن سهیل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود ، و عمیر <sup>^</sup>1

(۱) و اسم أبى سلمة عبد الله (ب) مر... السيرة و الإصابة ، و فى ف «هرم» . (ب) من السيرة ، و فى ف «مطعون » خطأ (ع) زيد من الإصابة (ه) التصحيح من الإصابة ، و فى ف « أخيم » كذا (ب) من الإصابة ، و فى ف « حنبس » كذا . ( $_{V}$ ) هكذا فى ف و الإصابة ، و فى السيرة «سعيد» ( $_{N-N}$ ) كذا ، و فى السيرة  $_{7/0}$  ، قال ابن إسحاق «ومن بنى عامر بن لؤى ثم من بنى مالك بن حسل بن عامر: أبو سبرة بن أبى رهم بن عبد العزى بن أبى قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل ، و فى ف « حسيل » مكان « حسل » (  $_{P}$ ) مر... السيرة و الإصابة ، فى ف « ضرو » خطأ .

ابن (٤٧)

ابن عوف مولى سهيل بن عمرو، و سعد بن خولة عليف له ٠٠

و من بنى الحارث بن فهر: أبو عبيدة بن الجراح و اسمه عامر بن عبدالله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر، [وعرو ان الحارث بن زهير بن أبي شداد بن ربيعة بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث، و سهيل بن وهب بن ربيعة بن هلال بن أهيب بن ضبة بن هالحارث، وأخوه صفوان بن وهب - أي و هما ابنا بيضاء أمهما، وعمرو الن أبي سرح بن ربيعة بن هلال بن أهيب .

جُميع من شهد بدرا من المهاجرين و من ضرب له وسول الله صلى الله عليه و سلم بسهمه و أجره من قريش ثلاثة و ثمانون رجلا .

و بمن شهد بدرا<sup>٦</sup> من الانصار <sup>ثم ٢</sup> من بى عبد الاشهل بن جشم ١٠ ابن الحارث بن الحزرج بن عمرو بن مالك بن الاوس<sup>٨</sup>: سعد بن معاذ ابن النعان بن امرى القيس بن [ زيد بن ـ ٢ ] عبد الاشهل ، و عمرو

(۱) من السيرة ، و في ف «ابن » خطأ (۲) من السيرة و الإصابة ، و في ف « حوله » خطأ (۳) زيد في السيرة « خسة نفر » (٤) زيد ما بين الحاجزين من السيرة ، و في ف « المسلمين » (۲) في ف « بدر » كذا (۷) كذا في ف ، و في السيرة «قال ابن اسحاق و شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم من المسلمين ثم من الأنصار ثم من الأوس بن حارثة بن ثعلبة ابن عمر و بن عامر ثم مرب بني عبد الأشهل . . » (٨) من السيرة ، و في ف « أوس » (١) من السيرة و الإصابة ؟ و في جهرة أنساب العرب ص ١٩٩ « في يه بن » .

114

ان معاذ بن النعان بن امرئ القيس أخوه ، و الحاوث بن أوس بن معاذ ابن النعمان، و الحارث بن أنس بن رافع بن امرئ القيس، و سعد بن زيد بن مالك بن كعب بن عبد الأشهل، و سلة بن سلامة بن وقش ا ان زغبة " بن زعوراء " بن عبد الأشهل، وعباد بن بشر " بن وقش ، ه °و سلمة بن ثابت من وقش ، و رافع بن يزيد بن [كرز بن - ٦] السكن ابن زعوراء " بن عبد الأشهل ، و الحارث بن خزمة ابن عدى بن أبي غنم ابن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الحارث بن الحزرج ، و محمد بن مسلمة بن خالد بن عدى / بن مجدعة بن حارثة بن الحارث حليف لهم، ٥٤ / الف و سلمة بن أسلم بن حريش بن عدى بن مجدعة حليف لهم ، و أبو الهشم ١٠ ابن التيهان اسمه مالك، وعبيد بن التيهان حليف لهم، و عبد الله بن سهل ٠٠ و من بني سواد ١٠ من كعب: قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر، و عبيد بن أوس بن مالك بن سواد٠٠.

الو من بني رزاح البن كعب النه نصر الله الحارث، وعبد الله

<sup>(1)</sup> من السيرة ، في ف « وقس » خطأ (٢) من الإصابة. و القاموس (وقش) و في ف « رغبة » ، و في السيرة « زعبة » (م) من السيرة ، و في ف «زعور». (٤) من السيرة ، و في ف « شر » (٥-٥) من السيرة و الجمهرة وكتاب المغازي الواقادي ١٥٨/١ و في ف «سلامة بن سعد» (٦) زيد من السيرة و المفازي . (٧) من السيرة و المغازى ؛ و فى ف « خزيمة » (٨) زيد فى ف « بن » خطأ . (٩) من السيرة و المفازى ؛ و في ف « سهيل » (١٠) من السيرة و المفازى ؛ و في ف «سواده » ( ١١ ـ ١١ ) من السيرة و المغازى ، و في ف « رياح » . (۱۲) زید فی ف « بن ، خطأ (۱۲) من السیرة و المغازی ، و فی ف « نمیر » . ابن

ان طارق، و معتب بن عبید' حلیفان لهم .

و من بنى حارثة بن الحارث بن الخزرج [ بن - ٢] عمرو بن مالك ابن الاوس": مسعود بن سعد بن عامر بن عدى بن جشم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث ، و أبو عبس اسمه عبد الرحمن بن جبر بن عمرو بن [زيد بن - ٢] جشم بن [مجدعة بن - ٢] حارثة بن الحارث ، و أبو بردة ه ابن نيار و اسمه هاني، حليف لهم .

و من بنى عمرو بن عوف ثم من بنى ضبيعة \* بن زيد بن مالك ابن عوف بن عمرو بن عوف : عاصم بن ثمابت بن 'أبى الأقلح' - وأبو الأقلح' قيس - بن عصمة بن مالك بن أمية \* بن ضبيعة \* ، و معتب ابن قشير بن مليل' بن زيد بن العطاف' ، و عمرو' بن معبد بن الازعر ١٠ ابن زيد بن العطاف' ، و عمرو' بن معبد بن الازعر ١٠ ابن زيد بن العطاف' ، و سهل بن حنيف بن واهب بن العكيم' بن ثعلبة ابن بحدعة بن الحارث بن عمرو ٠

و من بني أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف: مبشر

<sup>(</sup>۱) من السيرة و المغازى ؛ و فى ف « عبده » (۲) من السيرة و المغازى (٣) من السيرة و المغازى ؛ و فى ف « جمر » السيرة و المغازى ؛ و فى ف « جمر » كذا (٥) من السيرة و المغازى ، / ٩ و و فى ف « صنبعة » خطأ (٦) ژيد فى ف « بن » خطأ (٧-٧) فى ف « الافلح » (٨) من السيرة و المغازى ، و فى ف « أبو الافلح » (٩) من السيرة و المغازى ؛ و فى ف « أبو الافلح » (٩) من السيرة و المغازى ؛ و فى ف « هليل » (١١) من السيرة ، و فى ف « العكاف » كذا (١٠) فى المغازى « عمير » . « هليل » (١١) من السيرة ، و فى ف « عنى » .

٠/٤٥

ابن عبد المنذر بن زنبرا ، و سعد بن عبيد بن النعان بن قيس بن عمرو ان زید بن أمیة ، و عویم من ساعدة بن عاش بن قیس ، و رافع ان عنجدة ، و عبيد "بن أبي عبيد" ، و ثعلبة بن حاطب ، و قد قبل إن أبا لبابة بن عبد المنذر و الحارث بن حاطب شهدا بدرا .

ر من بني عبيد بن زيد بن مالك: أنيس بن قتادة بن ربيعة بن خالد ان الحارث بن عبيد ، و سالم مولى بنت يعار ٬ و هو الذي يقال له سالم مولى أبي حذيفة بن عتبة ، وكانت بنت يعار <sup>٧</sup> تحت أبي حذيفة بن عتبة ٠ و من حلفائهم: معن بن عدى بن الجد<sup>م</sup> بن عجلان ، و ربعى بن رافع بن أزيد بن حارثة بن الجدا بن عدى بن العجلان "، و قد قيل: إن ١٠ عاصم بن عدى بن الجد^ بن العجلان رده ١٠ النبي صلى الله عليه و سلم و ضرب له بسهمه .

و من بني ثعلبة بن عمرو بن عوف: عبدالله ١٠ بن / جبير بن النعان.

(١) من السرة و المغازى و الإصابة ؛ و في ف د الزير » ، و في جهرة أنساب العرب ص ع م م (ر» (ع) في الجمهرة: عويمر (ع-م) من الإصابة و أنساب الأشراف للبلاذري ٢٤١/١ و في ف « ضلفحة» كذا ، و في الجمهرة «عابس ابن قيس» (٤) من السرة و المفازى ، و في ف «عنجد» (٥٥٥) ليس في السرة و المغازي (٦) وقع في ف وأبي حاطب ، خطأ (٧) التصحيح من الإصابة . ج ١٠ ۳۰ و المغازي ۱/ . ۲۱ ؛ و في ف «معار» بلا نقط (۸) من السيرة و المغازي ۱/ . ۲ ؛ و في ف «الحَرث» (و\_و) من السرة؛ و في ف « الحَدث » (ور) من السرة ؛ و في ف دعجلان » (١١) في ف د راه » (١٢) من السيَّرة و المغازي و الإصابة ، ر في ف « عبيد الله » .

و عاصم (EA) و عاصم بن قيس، و أبو صياح أ بن ثابت، و سالم بن عمير، و الحارث ابن النمان بن أبي خزمة ، و خوات ً بن جبير بن النمان ٠

و من بني جحجي ن كلفة بن عوف بن عمرو بن عوف؛ المنذر ان محمد بن عقبة بن أحيحـــة بن الجلاح بن الحريش بن جحجي، و أبو عقيل بن عبد الله بن ثعلبة بن بيحان <sup>٧</sup> بن عامر بن الحارث بن مالك ه ان [عامر بن أنيف \_^] حليف له .

و من بني غنم بن السلم بن [ امرئ القيس بن - ١ مالك بن الأوس ابن [حارثة \_ ^ ]: سعد بن خيثمة ١٠، و المنذر بن قدامة، و مالك بن قدامة ، و ابن ا عرفجة ، و تميم مولى بني ال غنم بن سلم .

و من بني معاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف: جابر بن ١٠ عتيك بن الحارث بن قيس بن هيشة بن الحارث بن أمية بن معاوية ،

 <sup>(</sup>١) من السيرة و المغازى؛ و في ف «أبو الصباح» خطأ (م) في السيرة «أمية» ؛ خطأ (٤) زيد في ف د بن ، خطأ (٥) في ف د الحلاج ، بلا نقط (٦) من السرة و المفازى ؛ و في ف « الحرث » (٧) من المفازى و الطبقات لأن سعه ٣ / ٤١ و في ف و السيرة : « تيحان » (٨) من السيرة و المغازى (٩) من المغازي (١٠) من السيرة والمغازي ؟ و في ف « سلمة » (١١) من السيرة و المغازي و الطبقات ٣/ ٨٨ ، و أسم ابن عريفة « الحارث ٣ ؛ و في ف « أبو » خطأ . (۱۲) من السيرة و المغازى ؛ و في ف « بن » .

و النعان بن عصر حليف له من يلي ، و مالك بن نميلة الحليف لهم .
و من بنى الحارث بن الحزرج: عبد ابنه بن رواحة بن [ ثعلبة بن ]
امرى القيس بن ثعلبة ، و خارجة بن زيد بن أبى زهير بن مالك بن امرى القيس ، و خلاد بن سويد بن ثعلبة بن عمرو بن حارثة بن امرى القيس ،

و من بنی زید بن مالك بن ثعلبة : بشیر بن سعد بن ثعلبة بن خلاس من زید بن مالك ، و سبیع بن قیس بن عیشة بن مالك ، و عبادة ابن قیس ، و سماك بن سعد ، و عبد الله بن عبس ، و سماك بن سعد ، و عبد الله بن عبس ، و یزید بن الحارث ابن قیس و [هو الذی یقال له ۲۰۰۰] مابن فسحم م

ا و من بنی جشم بن الحارث: عبد الله بن زید بن ثعلبة بن عبد [ربه - ۹] بن زید بن الحارث بن الحزرج الذی رأی النداء فی النوم، و أخوه حریث بن زید بن ثعلبة، و خبیب بن إساف بن عنبة ۱۰ بن عمرو

<sup>(</sup>۱) من السيرة و المغازى ؛ و فى ف « عمر » ( » ) من السيرة و المغازى ؛ و فى ف « بنى » ( » ) من السيرة و المغازى ، و فى ف « غيلة » خطأ ( ) زيد من السيرة و المغازى و الإصابة و الطبقات ٣ / ٧٩ ( ه ) فى ف و المغازى « جلاس » ، و المغازى و الإصابة و الطبقات ٣ / ٧٩ ؛ و قال ابن هشام « و يقال جلاس و هو عندنا خطأ » ، و فى الإصابة « ضبطه الدار قطنى بفتح الحاء المعجمة و تثقيل اللام » ( ٩ ) كذا فى السيرة ؛ و فى المغازى و الطبقات ٣ / ٨٨ : عمير ( ٧ ) زيد من السيرة ، انظر المغازى و الإصابة أيضا ( ٨ – ٨ ) من السيرة و الإصابة ؛ و و قع فى السيرة ، انظر المغازى و الإصابة أيضا ( ٨ – ٨ ) من السيرة و الإصابة ؛ و و قع فى السيرة و المغازى ( ١ ) من المغازى فى المغازى و المعابة ، و فع فى السيرة و المغازى ( ١ ) من المغازى و الإصابة ، و لفظها « بكسر المهملة و فتح النون بعدها موحدة » ؛ و فى ف « عبيد » و فى السيرة « عتبة » .

ان خدیج این عامر بن جشم ، او سفیان بن بشر " .

و من بني حدارة " بن عوف بن الحارث بن الحزرج " ، ويد بن المرى بن قيس بن عدى بن أمية بن جدارة ٦، و تميم بن يعاد ٢ بن قيس ابن [عدى بن \_^] أمية بن جدارة"، و عبدالله بن عمير بن حارثة •

و من بني الأبجر بن عوف: عبد الله بن الربيع بن قيس بن عمرو ١٠ ٥ ان عباد بن الأبجر .

و من بني عوف بن الخزرج: عبدالله بن عبدالله بن أبي [بن م مالك ن الحارث بن عبيد بن مالك ، و أوس بن خولى بن عبد الله بن الحارث بن عبيد بن مالك .

و من بنی جزءً البن عدی بن مالك بن سالم۱۲: زید۲۳ بن ودیعة بن ۱۰ عمرو بن / قیس بن جزه۱۱، و رفاعة بن عمرو بن زید، و عقبة بن وهب ۶۶/الف

> (١) من السيرة و المغازى؛ و في ف «مريح» خطأ (٣٣٠) من السيرة و المغازى ، و في ف « شقيق بن بسر » (~) من السيرة و المغازى ؛ و في ف « جرار » خطأ . (ع) زيد في ف « بن \* خطأ (ه-ه) في المعازى « يزيد بن المزين» (م) من السيرة و المغازى ؛ وفي ف « جدار » كذا (٧) من السيرة و المغازى ؛ وفي ف «تعار» خطأ (٨) زيد من السيرة و المغازى (٩) انظر الطبقات ١٠٨٨ (١٠) من السيرة و الإصابة، و في ف « عمر » ، و في الطبقات ١٨٩/ : عامر ؟ و ليس في المغازي . (١١) من السيرة و المفازى ؛ و في ف «حزم » كذا (١٢) من السيرة و المغازى؟ و في ف والسلام، و زيد بعده « و ، خطأ (١٣) من السيرة و المغازى و الطبقات م/ و في ف « يزيد » (١٤) من السيرة و المغازى ؛ و في ف « و» خطأ .

ابن كلدة، و عامر بن سلة بن عامر حليفان لهم، و معبد بن عباد بن قشعر المن بن المقدم بن سالم بن غنم و يكنى معبد أبا خيميصة، و عامر بن البكير عليفه .

و من بنى سالم بن عوف بن عرو بن [عوف بن \_ أ الحزرج:

ه نوفل بن عبد الله بن نضلة " بن مالك بن العجلان بن زيد بن غنم بن
سالم ، و مليل بن وبرة " بن خالد بن العجلان بن زيد ، و اعتبان " بن مالك
ان عمرو بن العجلان ، و عصمة بن الحصين بن "وبرة بن خالد" بن العجلان .
و من بنى قربوس " بن غنم: أمية بن لوذان بن سالم بن ثابت

<sup>(</sup>۱) من المغازى و الطبقات ب / ۲۹ ؛ و فى ف «شیر» ، و فى السیرة : قشیر ، و فیها « قال ابن هشام . . قشغر » ، و فى الإصابة ، بشیر » (۲) كذا فى السیرة ، و فى روایة منها ، و فى الطبقات و الإصابة « الفدم » ، و فى المغازى « القدم » . (۲) كذا فى السیرة ؛ و فیها « قال ابن هشام : عامر بن العكیر و یقال عاصم بن العكیر » ؛ و فى المغازى ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ و الطبقات به / ۲۰ به : « عاصم بن العكیر » (٤) من السیرة و المغازى و الطبقات ؛ و فى السیرة و المغازى و الطبقات ؛ و فى ف « و قرة » ، و لیس فى السیرة و المغازى و الطبقات به / ۲۰ به ف « ثعلبة » (۲) من المغازى و الطبقات به / ۲۰ به و لیس فى السیرة (۷) من المغازى ، و فى ف « بن » خطأ (۸) كذا فى الطبقات به / ۲۰ و الطبقات به / ۲۰ به و الله البیرة و الإصابة ، و فى المغازى « غسان » ، و لیس فى السیرة و الإصابة ، و فى المغازى « غسان » ، و لیس خلاد » (۱) من السیرة و الإصابة ، و فى د « مربوش » ، و فى المغازى « قربوش » و فى ر وابة من السیرة و فى د « مربوش » ، و فى المغازى « قربوش » و فى ر وابة من السیرة و فى د « مربوش » ، و فى المغازى « قربوش » و فى ر وابة من السیرة و فى د « مربوش » ، و فى المغازى « قربوش » و فى ر وابة من السیرة و فى د « مربوش » ، و فى المغازى « قربوش » و فى ر وابة من السیرة و فى د « مربوش » ، و فى المغازى « قربوش » و فى ر وابة من السیرة و فى د « مربوش » ، و فى المغازى » قربوش » و فى ر وابة من السیرة و فى د « مربوش » ، و فى المغازى » قربوش » و فى ر وابة من السیرة و فى د « مربوش » ، و فى المغازى » قربوش » و فى ر وابة من السیرة و فى د « مربوش » .

ابن هزال بن عمروا بن قربوس .

و من بنى أصرم بن فهر [ بن ثعلبة بن غنم بن سالم بن عوف: عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم، و أخوه أوس بن الصامت .

و من بنى دعد بن فهر بن ثعلبة بن غنم - ]: النعان بن مالك بن ثعلبة ابن دعد و هو من الذين يقال لهم القواقل •

و من بنى مرضحة بن غنم بن [عوف-"]: مالك بن الدخشم بن مالك ابن [ الدخشم بن - "] مرضحة بن غنم ٠

و من بنی لوذان بن غنم: الربیع بن إیاس بن عمرو بن غنم بن أمیة ان لوذان، و ورقه <sup>۸</sup> بن إیاس، و عمرو <sup>۹</sup> بن إیاس ۰

و من حلفاتهم : "الجذر بن ذياد" بن عمرو بن زمزمة" بن عمرو بن ١٠

<sup>(</sup>۱) من السيرة و المفازى ، و فى ف ه عمر » (۲) من السيرة و الإصابة ؛ و فى ه مربوش » ، و فى المفازى دقر يوش » ، و فى رواية من السيرة دقر يوس » . (٣) العبارة المحجوزة سقطت من ف و زدناها من السيرة ، انظر المفازى و الطبقات ٣ / ٩٥ ، و فى ف ٣ / ٩٥ ، ٩٤ أيضا (٤) من السيرة و المفازى و الطبقات ٣ / ٩٥ ، و فى ف د دعدع » \_ كذا (٥) جمع قوقل بمعنى أرزق (القاموس المحيط ٤/٩٥) (٦) زيد من الطبقات ٣/٩٥ و الإصابة و جمهرة أنساب العرب ه٢٠٤ وفى السيرة «سالم» ، و فى المغازى « مالك » و فى الإصابة « مختلف فى نسبت » (٧) زيد من السيرة و الطبقات (٨) من السيرة و المفازى ، و فى ف « الربيع » خطأ ، و فى الإصابة : و ودقة . . . و اختلف فى ضبطه نقبل بالفاء و قبل بالقاف ، و الأكثر على أنه بالدال ، و ذكره ابن هشام بالراء » ، و فى الطبقات ٣ / ٨٨ « وذفة » و الطبقات ، و من السيرة و المفازى . و المغازى : زمرة و المفازى . و المغازى : زمرة .

عمارة '، و عبادين الخشخاش بن عمرو بن زمزمة ، و عبد الله بن ثعلبة ان خزمة بن أصرم. و نحاب بن ثعلبة بن خزمة \* بن أصرم ، و عتبة ابن وبيعة بن خالد " بن معاوية حليف لهم .

و من بني ساعدة بن كعب بن الخزرج: أبو دجانة و اسمه سماك بن أوس بن خرشة بن لوذان بن عبد ود بن [زید بن -^] ثعلبة بن الخزرج ابن ساعدة ، و المنذر بن عمرو بن خنیس بن حارثه بن لوذان بن عبد ود ابن زيد بن ثطبة .

و من بني البدن : "عامر بن عوف بن حارثة بن عمرو بن الحزرج، و أبو أسيد" مالك بن ربيعة بن البدن، و مالك بن مسعود .

و من بني طريف بن الخزرج: عبد الله ١٠ بن حق بن أوس بن

<sup>(</sup>١) في ف د عباده خطأ ( $\gamma - \gamma$ ) من السيرة ، و في ف د عباد الخشيخاش  $\gamma > 0$ المغازى ١٦٨/١ و الطبقات ١٩٨٠ : عبدة من الحسيماس (م) في المغازى : زمرة . (٤) كذا في السيرة ، و في المغازي و الطبقيات والإصابة وعات ، . و في الإصابة و ولكن سماه ابن إصحاق : تحاب. بنون أوله و موحدة آخره به و في رواية من السيرة و قال ابن هشام: نحاث ، (ه) في ف «خزم» خطأ (م) سقط عن ف. (v) في المناذى : خانف (A) زيد من السيرة و الطبقات ٣ / ١٠١ (٩) كذا في الإصابة ، وفي السيرة والمغازي -البدي». وفي الطبقات -/١٠٠: البدي(١٠) زيد في المغازي « ين » (11) من السيرة و المغازي و الطبقات م / ٢٠٠ . و في ف « أسد » (١٢) في السيرة و المغازي : عبد ربه ، وفي الإصابة ٢٨/٤ « عبد الله بن أوس بن و نش ، و قبل عبد الله بن حق ، و يقال : احق ـ بزيادة ألف . . . . و يقال بل اسمه عبد ربه بن حق ۾ .

وقش<sup>۱</sup> بن ثعلبة بن طریف .

و من حلفاته : كعب بن حمارًا بن ثعلبـة بن خالد، و بسبس بن عمرو، و ضمرة، و زياد .

و من بني جشم بن الحزرج: خراش بن الصمة بن عمرو بن الجوح؟ ان [زید بن- ٔ ] حرام ٔ بن کعب بن غم ٔ بن [کعب بن- ٔ ] سلم ، ه و تميم مولى خراش^ بن الصمة ، و عبد الله بن عمرو بن حرام " بن ثعلبة ابن حرام م بن كعب ، / و عير بن الحام بن الجوح بن [ زيد بن - ` ] **4/٤٦** حرام من كعب ١١ ، و الحباب بن المنذر بن الجموح بن [زيد بن-١٣] حرام ٩ ان كعب، و معاذ بر\_ عمرو بن الجوح، و معوذ بن عمرو بن الجوح، و خلاد بن عمرو بن الجموح" ، و عقبة بن عامر بن نابیه ۱۱ بن زید بن ۱۰ حرام ، و حبيب ١٠ بن الاسود مولاهم ، و ثابت بن ثعلبة بن زيـد بن

> (١) من السيرة و الإصابة ، و في ف دنس، و في المفازي : قيس (٣) في المفاذي و رواية من السيرة «جاز» (م) من السيرة و المغازى و الإصابة و جمهرة أنساب العرب ص . ٢٠ ، و في ف : الحزرج - كذا (٤) زيد من السرة و الإصابة و الجمهرة (ه) من السيرة و المغـــازى ، و فى ف و الجمهرة « حذام » (٣) من الجمهرة و السيرة ، و في ف « تيم» (٧) ذيد من الجمهرة و السيرة (٨) من السيرة و المغازي، وفي ف «فراش» خطأ (p) من السيرة والمغازي، وفي ف عحزام». (١٠) من السيرة و الإصابة (١١) زيدني ف دبن ، خطأ (١٢) زيد من السيرة و المغازى (١٣) وقع في ف و و معوذ بن عمرو بن الجموح، مكررا (١٤) من السيرة و المفازي و الجهرة ، وفي ف « هاني » (١٠) من السيرة و المفازي ، و ف ف د حليف ۽ خطأ .

الحارث بن حرام و هو الذي يقال له الجذع ، و عمير بن الحارث ابن ثعلبة ...

و من بنى عبيد [بن عدى - ] بن غنم: عبد الله بن الجد بن قيس ابن صخر بن خنساء، و سنان ابن صخر بن خنساء، و سنان ابن صيف بن صخر بن خنساء، و الطفيل بن النعان بن خنساء، و عبد الله ابن حمير و خارجة بن حمير حليفان لهم من أشجع .

و من بنى النعان بن سنان بن عبيد بن عدى بن غنم: جابر بن عبد الله بن رئاب بن النعان بن سنان ، و عبد الله بن عبد مناف بن النعان النعان .

۱۰ و من بی خناس: <sup>۴</sup>جبار بن صخر بن أمیة بن خناس<sup>۴</sup>، و یزید بن المنذر بن سرح بن خناس ، و عبد الله بن النعان بن بلدمه بن خناس ، و المنحاك بن حارثة بن زید بن ثعلبة ، و سواد بن زریق ا بن ثعلبة ۱۰ و ۱۰ الصحاك بن حارثة بن زید بن ثعلبة ، و سواد بن زریق ا بن ثعلبة ۱۰ و

<sup>(</sup>۱) من السيرة و المغازى ، و فى ف «حزام» (۲) من السيرة و المغازى ، و فى ف «الجدع» كذا (۳) زيد من السيرة و المغازى (٤) من السيرة و المغازى و الإصابة ، و فى ف «رضيع» (٥) زيد فى المعازى ١/٠١٠ : « عبد بن» (٦) من السيرة و المغازى ، و فى ف « وتاب» (٧-٧) من السيرة و المغازى ، و فى ف « بن خلد» كذا (٨-٨) ذكر فى السيرة و المغازى «فى بنى خنساه بن عبيد» و لفظهما « جبار بن صفر بن أمية بن خنساه» ، و فى السيرة «قال ابن هشام : و يقال : جبار بن صفر بن خناس » و فى ف : جابر بن شغر بن اميسة بن حناس (١) فى المغازى و فى د ؛ جابر بن شغر بن اميسة بن حناس (١) فى المغازى و فى د ؛ جابر بن شغر بن اميسة بن حناس (١) فى المغازى و فى د و المغازى « من بنى شعلبة بن عبيد» . و المغازى « و فى د و عبة » . و المغازى ، و فى د و عبة » .

و معبد بن قیس بن صخر بن حرام ، و عبد الله بن قیس بن صخر بن حرام ا

و من بنی سواد آبن غنم بن کعب: سلیم بن عمرو بن حدیدة آ ابن عمرو بن سواد آ، و قطبة بن عامر بن حدیدة ن، و یزید بن عامر ابن حدیدة نأبو المنذر ، و عنترة مولی سلیم بن عمرو .

و من بی عدی بن نابی بن عمرو بن سواد" بن کعب": معاذ بن هجل بن عمرو بن عائد بن عدی بن کعب بن [عمرو بن - ^ ] أدی بن سعد بن علی بن أسد بن ساردة ا بن تزید بن جشم، و عبس بن عامر ابن عدی بن نابی، و ثعلبة ابن غنمة ال بن ۱ عدی، و أبو الیسر کعب بن عمرو ابن عباد بن عمرو بن سواد ۱۰، و عبد الله بن أنیس، و عمرو بن طلق بن زید بن أمیة بن سنان بن کعب، و سهل بن قیس بن أبی اکعب ۱۰ ابن القین بن کعب ۰

<sup>(</sup>۱) في ف «حزام » و التصحيح من السيرة و المغازى (۲) من السيرة و المغازى و الطبقات ١١٥/١، و في ف «سوادة » (٣) من السيرة و المغازى و الطبقات ١١٨/١، و في ف «جديرة» (٤) في ف «جديرة» خطأ (٥) زيد في ف «بنى» . (٦) من السيرة و المغازى ، و في ف « سوادة » (٧) في السيرة « غنم » (٨) من الإصابة و الطبقات » (١٠) كذا في الإصابة و الطبقات ، و في السيرة « أذن» . (١٠) من السيرة و الإصابة وجهرة أنساب العرب ص ١٩٣٩ ، و في ف «سادرة» . (١١) من السيرة و المغازى و الطبقات » ( ١١) وقع ف «عيمه » (١٢) وقع ف «بنه مكر را (١٣) من السيرة و المغازى و الطبقات ، و في ف «عيمه » (١٤) وقع «عر» . (١٤) من السيرة و المغازى و الطبقات ، و في ف «سوادة » (١٥) زيد في ف «عر» . (١٤) من السيرة و المغازى و الطبقات ، و في ف «سوادة » (١٥) زيد في ف «مر» .

٤٧ / الف

و من بی [ زریق بن - '] عامر بن زریق ': سعد " بن عثمان بن خلده بن مخلد، و الحارث " بن / قیس بن خالد بن مخلد، و جبیر بن إیاس بن خالد بن مخلد ، و عباد بن قیس بن عامر بن خالد بن عامر ابن زریق ۷ ، مو أسعد بر یرید بن الفاکه بن زید بن خلدة بن عامر، و الفاکه بن بشر بن الفاکه بن زید بن خلدة ، و 'اعائذ بن ماعص' ابن قیس بن خلدة ، و أخوه معاذ بن ماعص، و مسعود بن سعد بن قیس ابن خلدة .

و من بنى العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق<sup>۱۱</sup>: رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان، و أخوه خلاد بن رافع، و عبيد بن زيد بن عامر ١٠ ان العجلان .

و من بنی بیاضة بن عامر بن زریق": زیاد بن لبید بن ثعلبة بن سنان ابن عامر بن عدی بن أمیة بن بیاضة ، و فروة بن عمرو بن وذفة"ا بن عبید"ا ابن عامر بن بیاضة ، و رخیلة بن ثعلبة بن عامر بن بیاضة ، و خالد بن قیس

<sup>(</sup>۱) زيد من السيرة و المغازى ۱۷۱/۱ و الطبقات ۱۲۹/۱ و جهرة أنساب العرب ص ۲۳۸، و فظ «بن» سقط من السيرة (۲) زيد فى ف «بن» خطأ (۲) فى المغازى: سعيد (٤) من السيرة و الإصابة و الجمرة ، و فى ف و المغازى: خالد (٥) زيد فى ف: بن خالد (٢) من السيرة و المغازى و الطبقات ، و فى ف : مخلد (٧) فى ف: رزيق. (٨-٨) من السيرة و المغازى و الإصابة و الطبقات س / ١٢٨، و فى ف : سعيد بن. (٩-٩) من السيرة و المغازى و الإصابة ، و فى ف : بشير ، و فى الطبقات س / ٢١٩ نسر بن (١٠ - ١٠) من السيرة و المغازى ، و فى ف : عائد بن ساعص ـ كذا . (١٦) من السيرة و المغازى ، و فى ف : عائد بن ساعص ـ كذا . (١٦) من السيرة و المغازى ، و فى ف : ودفة » ، و فى ف : ودقة (١٣) ، ن السيرة و المغازى ، و فى ف : عائد بن ساعم . كذا .

ابن مالك بن العجلان بن عامر بن بياضة ، و خليفة [ بن \_ ] عدى بن عمرو بن مالك بن عامر بن فهيرة بن بياضة " .

و من بنی حبیب بن عبد ٔ حارثه : رافع بن المعلی بن لوذان ° بن حارثه . ابن "عدی بن زید بن ثعلبه بن" زیدمناه بن حبیب بن [عبد \_ ' ] حارثه . و من بنی النجار ^ و هو تیم الله بن ثعلبه ^ بن عمرو بن الخزرج : أبو أیوب ه خالد بن زید بن کلیب بن ثعلبه بن عبد ٔ ' عوف بن غنم .

و من بنی [عمرو بن ـ ۱۱] عبد ۱ عوف: عمارة بن حزم بن زید بن لوذان ، و سراقة بن كعب بن عبد العزى بن غزیة ۱۲، و ثابت بن خالد بن النعان بن خنساء بن عسيرة .

و من بني [ عبيد بن -٢٠] ثعلبة بن غنم بن مالك: حارثة بن النعمان ١٠

<sup>(</sup>۱) من السيرة و جمهرة أنساب العرب ص ١٩٣٨، و فى ف: حلفه ، وقال ابن هشام: ويقال عليقة ، و فى المغازى ١٩٢١: حايفة (٢) زيد من السيرة و المغازى و المغازى و المغازى ، و فى ف: عدى بن و المجهرة (٣-٣) فى ف: المعلا - كذا (٤) من السيرة و المغازى ، و فى ف: عدى بن (٥) من السيرة و المغازى ، ١٧١١، و فى ف: لودان (٣-٣) كذا فى السيرة ، و فى المغازى : زيد بن حارثة بن تعلمة بن عدى بن مالك ، انظر جمهرة أنساب العرب ص٣٣٣ (٧) من المجهرة (٨-٨) فى ف: وهم تيم اللات بن ملك - كذا ، والتصحيح من السيرة و جمهرة أنساب العرب ص٣٣٣، راجع أيضا المغازى الهمرة : بن من السيرة و المغازى و الجمهرة ؟ و فى ف: كليبد - كذا (١٠) زيد فى الجمهرة : بن السيرة و المغازى و المجمهرة و المغازى الهمرة : بن و المجمورة و المغازى الهمرة و المغازى و المجمهرة و المغازى الهمرة و المغازى و المجمهرة و المغازى الهمرة و المغازى و المجمهرة و المغازى و المجمهرة و المغازى الهمرة و المغازى و المجمهرة و المغازى الهمرة و المغازى و المجمهرة ص ١٦٣٨ (١٢) من السيرة و المغازى و المجمهرة ص ١٦٣٨ (١٢) من السيرة و المغازى و المجمهرة ص ١٦٣٨ (١٢) من السيرة و المغازى و المجمهرة ص ١٦٣٨ و المجمهرة ص ١٣٣٨ و المجمهرة ص ١٣٣٨ و المجمهرة ص ١٣٨ و المجمهرة ص ١٣٨

ابن رافع بن زید بن عبید ، و سلیم بن قیس بن قهدا و اسم قهدا خالد -ابن قیس بن ثعلبة بن عبید بن ثعلبة .

و من بنى عائذ أبن ثعلبة بن غنم بن مالك : سهيل بن رافع بن أبي عرو بن عائذ بن ثعلبة ، و عدى بن أبي الزغبا \* حليف لهم .

و من بنی زید بن ثعلبة بن غنم : مسعود بن أوس [بن زید ، و أبوخزيمة ابن أوس بن زید – ٦] بن أصرم بن زید بن ثعلبة ، و رافع بن الحارث بن سواد بن زید .

و من بنی سواد بن مالك بن غنم: عوف بن الحارث، و معود ابن الحارث، و معاذ بن الحارث، و معاذ بن الحارث بن سواد ـ و أمهم ابن الحارث ، و النعان بن عمرو بن رفاعة بن الحارث / بن سواد، [ و عامر بن عفراء ، و النعان بن سواد - ^ ] ، و عبد الله بن قيس بن زيد أبن سواد ، و قيس بن عمرو بن قيس أ، و ثابت بن عمرو بن زيد ، و عصيمة ، و وديعة ابن عمرو حليفان لهم .

و من بنی عامر بن مالك بن النجار ثم من ننی عتیك بن عمرو بن اه مبذول: ثعلبة بن عمرو بن محصن بن عمرو بن عتیك، [و سهل بن عتیك ۱۵ ابن النعان بن عمرو بن عتیك، و الحارث بن الصمة بن عمرو بن عتیك ۱۵ ابن النعان بن عمرو بن عتیك، و الحارث بن الصمة بن عمرو بن عتیك ۱۵ ا

 كسر به بالروحاء فرجع فضرب له النبي صلى الله عليه و سلم بسهمه .
و من بني قيس بن عبيد بن زيد: [أبى بن كعب بن قيس بن عبيد - ا]،
و أنس بن معاذ بن أنس بن قيس بن عبيد .

و من بنى عدى بن عمرو بن مالك بن النجار: أبو طلحة و اسمه زيد بن سهل بن الاسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدى، ه و أوس بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة، و أبو شيخ ابن ثابت بن المنذر أخوه .

و من بنی عدی [ بن النجار ثم من عدی - " ] بن عامر بن غنم ابن النجار : [ حارثة بن سراقـة بن الحارث بن عدی بن مالك بن عدی ابن عامر ، و - " ] عمرو بن ثعلبة بن وهب بن عدی بن مالك بن عدی بن عامر ، و معرو أبوخارجة " بن قيس بن "مالك بن عدی بن عامر" و سليط " عامر ، و " عمرو أبوخارجة " بن قيس بن "مالك بن عدی بن عامر" و سليط "

ابن قيس بن [عمرو بن عتيك بن \_ ' ] مالك بن عدى ، و أبو سليط اسمه أسيرة ، و ثابت بن خنساء " بن عرو بن مالك بن عدى ، و عامر بن أمية ابن زيد بن الحسحاس بن مالك بن عدى ، و سواد بن غزية بن وهيب الحليف لهم .

و من بنى حرام " بن جندب بن عامر بن غنم بن عدى بن النجار :

أبو الاعور [كعب بن - "] الحارث بن ظالم بن عبس بن حرام بن جندب ،

و قيس بن السكن بن [قيس بن - "] زعور " بن حرام ، و سليم بن ملحان ،

و حرام بن ملحان - و اسم ملحان مالك بن خالد بن زيد بن حرام
ان جندب .

ا و من بنی مازن بن النجار ثم من بنی عوف بن مبدول ۱: قیس ابن أبی صعصعة ـ و اسم [ أبی ـ ۱۱] صعصعة عرو بن زید بن عوف بن مبدول ، [و عبد الله بن کعب بن عمرو بن عوف ۱۲] و عصیمة ۱۳ حلیف لهم .

(۱) زید من السیرة ، و فی المفازی «عمر و بن عبید » (۲) من السیرة ، و فی ف «خسا» (۲) من السیرة و المفازی ۱ / ۱۹۶۱ ، و فی ف « الحشخاش» خطأ (۶) زید فی المفازی ۱ / ۱۹۶۱ هنا: و عمر ز بن عامر بن مالك بن علی بن عامر بن غنم بن عدی » (۵) فی السیرة و المفازی « أهیب » (۲) من السیرة و المفازی ، وفی ف «حزام » (۷) من المفازی و الجمهرة ص ۱۳۳ (۸) مرب السیرة و المفازی .

«مبدول» (۱) زید من المسیرة و المفازی (۱۲) زیدت هذه العبارة من السیرة و المفازی : عصیم ،

و من بنی ثعلبة بن مازن : قیس بن مخلد بن ثعلبة بن صخر بن حبیب بن الحارث بن ثعلبة بن مازن .

و من بى مسعود بن عبد الأشهل بن حارثة بن دينار بن النجار:
النعمان بن عبد عمرو بن مسعود بن عبد الأشهل، و الضحاك بن عبد عمرو
ابن مسعود، و سليم بن الحارث بن ثعلبة / بن كعب بن حارثة أخوهما ٥ /٤٨ الف
الأمهما ، و جابر بن خالد بن عبد الأشهل بن حارثة، و سعد بن سهل
ابن عبد الأشهل.

و من بنی قیس بن مالك: كعب بن زید بن مالك بن كعب بن حارثة ، و بحیر بن أبی بحیر حلیف لهم .

فجميع من شهد بدرا من المسلمين مع رسول الله صلى الله عليه ١٠ و سلم ثلاثمائة و ثلاثة ت عشر رجلاً ، ثلاثة و ثمانون رجلاً من المهاجرين و ستون رجلاً من الخورج .

ثم كان قتل عصباء، و العصباء هـذه بنت مروان من بني أمية بن زيد، زوجها زيد بن الحصن الخطمي، كانت تحرض على المسلمين و تؤذيهم "

<sup>(</sup>۱) زيد في ف: صغر بن حبيب بن الحارث بن ثعلبة بن (۲) زيد في المغازى ١٦٥/١ « و كعب بن زيد . . . » و ليس في السيرة (٣) من السيرة و المغازى ، و في ف « عبد الله » (٤) كذا في الإصابة في ترجمته ، و في المغازى « سعيد » . (٥) كذا في المغازى ، و في السيرة « قيس » (٦) في ف « ثلاث » خطأ . (٧) و في السيرة « ثلاثمائة رجل و أربعة عشر رجلا . . . » (٨) كذا ، و في السيرة « و من الأوس واحد وستون رجلا (٩) كذا ، و في المغازى ١٧٧/١: و في للغازى ١٧٧/١:

و تقول الشعر، فجعل عميراً بن عدى عليه نذرا لتن رد اقه رسوله سالما من بدر ليقتلنها، فلما قدم النبي صلى اقه عليه و سلم المدينة بعد فراغه من بدر عدا عمير بن عدى على عصاء فدخل عليها في جوف [الليل\_] لخس ليال بقين من رمضان فقتلها، ثم لحق بالنبي صلى الله عليه و سلم، فصف مع الناس و صلى معه الصبح و كان صلى الله عليه و سلم يتصلخهم، إذا قام يريد الدخول إلى منزله فقال لعمير " بن عدى: أقتلت عصاء ؟ قال: نعم يا رسول الله ! هل على في قتلها شيء ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: "الا ينتطح فيها عنزان".

و مات٬ أبو قيس بن الاسلت٬ في آخر شهر رمضان .

١٠ ثم خطب النبي صلى الله عليه و سلم قبل الفطر بيوم"، و أمرهم

(۱) له ترجمة في الإصابة ه/ ٤٥ و فيه « عمير بن عدى بن خرشة . . . كان أبوه عدى شاعرا و أخوه الحارث بن عدى تتل بأحد و هو الأنصارى ثم الحطمى، ذكره ابن السكن في الصحابة و قال هو البصير الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزوره في بني واقف و يشهد بدر الضرارته ، و قال ابن إسحاق كان أول من أسلم من بني خطمة و هو الذي قتل عصماه بنت مروان . . . » (٢) في ف « خوف » خطأ (٣) من المغازى ، / ١٧٧ (٤) كذا (٥) في ف : عمير (٢ - ٢) من الإصابة و المغازى ، و في ف « لا يفتطح فيها عتران » خطأ (٧) في ف « مان » خطأ . (٨) له ترجمة في الإصابة ٧ / ١٥٨ (٩) في الطبرى ٢ / ٢٠٦ « أمر الناس باخر اج زكاة الفطر و قبل إن النبي صلى الله عليه و سلم خطب الناس قبل الفطر بيوم أو يومين و أمر هم بذلك » .

بزكاة الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى الفضاء و العنزة ركزت بين يديه و صلى إليها من غير أذان و لا أقامة ركعتين، ثم خطب خطبتين بينهما جلسة، و كانت العنزة للزبير بن العوام أعطاها إباه النجاشى، فوهبها الزبير لرسول الله صلى الله عليه و سلم .

## مُم؛ كانت غزوة بنى قينقاع

فى شوال. و ذلك ° أن المسلمين لما قدموا المدينة وادعتهم اليهود أن الايعينوا عليهم أحدا، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه و سلم من قتل بدر و رجع إلى المدينة أظهروا البغى و قالوا: لم يلق محمد أحدا [من -٧] يحسن القتال، لو لقينا للق ^ عندنا / قتالا لايشبه \* قتالهم، فأنزل الله ١٠ / ٨ ب و اما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم ١٠ " الآية ،

فصار رسول الله صلى الله عليه و سلم إليهم، يحمل لواءه حمزة بن (١) كذا، و في الطبرى « خرج إلى المصلى فصلى بهم صلاة العيد و كان ذلك أول خرجة خرجها بالناس إلى المصلى لصلاة العيد» (٢) كذا، و في الطبرى « فيها ذكر : حملت العنزة له إلى المصلى فصلى إليها و كانت للزبير بن العوام كان النجاشي وهبها له فكانت تحمل بين يديه في الأعياد و هي اليوم فيها بلغني عند المؤذنين بالمدينة » (٣) في ف « اياها » كذا (٤) وقع في ف « ام » خطأ . المؤذنين بالمدينة » (٣) في ف « اياها » كذا (٤) وقع في ف « ام » خطأ . (٥) وقع في ف « فلك » مصحفا (٢ ـ ٢) في ف « لا يفتنوا عليه » و في الطبرى (٨) كذا، و في الطبرى « لا قي » (١) في الطبرى « لا يشبهه » (١٠) سورة ٨ آية ٨٥ .

عبد المطلب، و استخلف على المدينة أبا لبابة أبن عبد المنذر، حتى أتاهم فحاصرهم خمس عشرة آليلة لايطلع منهم أحد، ثم بزلوا على حسكم رسول الله صلى الله عليه و سلم فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه و سلم فكتفوا آو أراد تتلهم، فكلمه فيهم عبد الله بن أبى أو أخذ بجمع درع وسول الله صلى الله عليه و سلم و قال: ما أنا بمرسلك حتى تهبهم لى ، فقال النبي صلى الله عليه و سلم: خلوا عنهم! ثم أمر باجلائهم و غنم رسول الله صلى الله عليه و سلم: خلوا عنهم! ثم أمر باجلائهم و غنم رسول الله صلى الله عليه و سلم و المسلمون ما كان لهم من مال ، وكانوا صاغة لا لم يكن لهم الارضون و لا قراب ، فأخذ رسول الله صلى الله عليه لله عليه

<sup>(</sup>۱) من الطبرى ، و فى ف \* ابا لباقة » (۲) من الطبرى ، و فى ف «خمسة عشر». (۳ – ۳) و فى الطبرى «و هو يريد» (٤ – ٤) كذا ، و فى المغازى « فأدخل يده فى جنب درع» و فى الطبرى ۲ / ۲۹ « فاصرهم رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى فرلوا على حكه فقام إليه عبد الله بن أبى بن سلول حين أمكنه الله منهم. فقال يا عهد أحسن فى موالى ، فأعرض عنه النبى صلى الله عليه و سلم ، قال فأدخل يده فى جيب رسول الله صلى الله عليه و سلم أوسائى و غضب رسول الله صلى الله عليه و سلم أرسائى و غضب رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى رأوا فى وجهه ظلالا بيمنى تلوّنا ، ثم قال : ويحك أرسائى ! قال : لا و الله لا أرسلك حتى تحسن إلى موالى أربعائة ما حسر و ثلاثمائة دارع ، قد منعونى من الأسود و الأحمر تحصدهم فى غداة واحدة و إنى و الله لا آمن و أخشى الدوائر ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم هم لك » (۵) مرب المغازى ۱/۷۷۱ ، و فى ف « مرع » (۲) فى ف المغازى « حتى تحسن فى موالى » و فى الطبرى « حتى تحسن إلى موالى » و فى المغازى « حتى تحسن فى موالى » و فى المغازى « حتى تحسن فى موالى » و فى المغازى « حتى تحسن فى موالى » و فى المغازى « حتى تحسن فى موالى » و فى المغازى « حتى تحسن فى موالى » و فى المغازى « حتى تحسن فى موالى » و فى ف « صاعة » خطأ .

و سلم سلاحهم و آلة صياغة أ، و ولى أكثر ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم محمد بن مسلمة ، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم عبادة ابن الصامت أن يجليهم و يخرجهم بذراريهم من المدينة ، فمضى بهم عبادة حتى بلغوا ذباب٬ و أجلاهم ، و هذه الغنيمة أول خس٬ خسها رسول الله صلى الله عليه و سلم فى الاسلام ، أخذ منهم صفيه٬ و خسه٬ ، و قسم أربعة ه أخماسا٬ على المسلمين .

## مم كانت غزوة السويق

فى ذى القعدة ' و ذلك أن أبا سفيان لما رجع من الشام بالعير و أفلت بها نذر أن النساء و الدهن عليه حرام حتى يطلب ثأره من محمد صلى الله عليه و سلم و أصحابه ، فخرج فى ماتتى رَاكب حتى أتى ١٠ بنى النضير و سلك الشجدية و دق على حيى بن أخطب بابه ، فأبى أن يفتح له ، و دق على سلام بن مشكم ففتح له فقراه و سقاه خمرا ، و أخبره سلام بأخبار النبى صلى الله عليه و سلم و أخبار المدينة .

<sup>(</sup>۱) من الطبرى ، و فى ف « الصناعة » و بهامش الطبرى « صناعتهم » (۲) من الطبرى ، و فى ف « دباب» خطأ (۲) من الطبرى ، و فيها : « و فيها كان أول خسس خسه رسول الله صلى الله عليه و سلم » ، و فى ف : خيس (٤) من الطبرى، و فى ف « صفية » ، و فى الطبرى تمامه « فأخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم صفيه و الخمس و سهمه و فض أربعة أخماس على أصحابه» (۵) فى ف « خسة » ، و فى الطبرى « الخمس » (۲) التصحيح من الطبرى ، و فى ف « اخمسا » (۷) فى المغازى ۱۸۱/۱ و الطبرى تر ۱۸۹ : ذى الحجة . وقال الطبرى فى ص . . م « وأما الواقدى فزعم أن غزوة السويق كانت فى ذى القعدة من سنة اثنين من الهجرة» .

فلما كان فى السحر خرج فمر بالعريض ، فاذا رجل معه أجير له معبد بن عمرو من المسلمين فقتلهما و حرق أبياتا هناك و تبنا و رأى أن يمينه قد بر ؛ فجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فحرج رسول الله صلى الله عليه و سلم فى أثره فى مائنى رجل / من المهاجرين و الانصار ، و استخلف عسلى المدينة أبا لبابة بن عبد المنذر ، فأعجزهم أبو سفيان ، وكان هو و أصحابه عامة زادهم السويق ، فجعلوا يلقون السويق يتخففون بسذلك ، فسميت هذه الغزوة ، غزوة السويق ، و رسول الله صلى الله عليه و سلم فى أثرهم ، فلما أعجزهم و لم يلحقهم رجع رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى المدينة ،

رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج بالناس إلى المصلى، وهى أول ضحية ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذبح كبشين أملحين أقرنين ييده، و وضع رجله على صفاحهما وسمى وكبر، وضحى المسلمون معه، ثم بنى على فعلمة بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم فى ذى الحجة.

• • • • • •

(٥٢) السنة

<sup>(</sup>١) من الطبرى ، و فى ف : اثباتا (٦) من الطبرى، و فى ف : بيتا (٩) فى الطبرى: قد حلت (٤) فى ف « مطعون » قد حلت (٤) فى ف : أبا سفيات (٥) فى ف : يلعون (٦) فى ف « مطعون » (٧) زاد فى الطبرى : « فدفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيم ، و جعل عند رأسه حجرا علامة لقبره » .

## السنة الثالثة من الهجرة

أخبرنا أحمد بن على بن المثنى ثنا أبو يعلى بالموصل ثنا إسحاق بن إبراهيم بن أبى إسرائيل ثنا سفيان عن عمره بن دينار سمع جابر بن عبدالله يقول قال النبى صلى الله عليه و سلم: من لكعب بن الاشرف؟ فانه قد آذى الله و رسوله ا فقال له محمد بن مسلمة : أنا له و يا رسول الله! و أتاذن لى أقول شيئا؟ قال: بلى ، فأتاه فقال: إن هذا سألنا صدقة فى أموالنا ، قال و أيضا ": و الله ... قال : فانا قد اتبعناه فنكره أن ندعه

(١) يأتى ترجمته في الجزء الرابع مرب هذا الكتاب (٢) ذكر ابن حجر ترجمته في التهذيب ١ / ٢٢٣ (٣) وقد ذكر ، الطبرى ٣ /٣ باسناد، باختلاف يسير ، وفي ابتدائه «من لى من ابن الأشرف» و في المغازى 1 / ١٨٧ «من لي بابن الأشرف فقد آذاني . . . » . (ع) من الطبرى و المغازي و الإصابة ؛ و في ف «سلمة ». (م) في الطبرى «اك به»، و في المغازى « به» (١-- ) كذا ذكر مختصرا ؛ و في الطيرى تمامه « أنا أقتله ، قال: فافعل إن قدرت على ذلك ، فرجع عد بن مساءة فكث ثلاثًا لا يأكل و لايشرب إلاما يعلق نفسه، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فدعا. فقال له: لم تركت الطعام و الشراب؟ قال: يا رسول الله ! قلت قولاً لا أدرى أفي به أم لا ، قال : إنما عليك الحهد ، قال : يا رسول الله !! إنه لابد لنا من أنْ نقول ، قال: قولوا ما بدا لكم فأنتم في حل من ذلك. قال:: فاجتمع فى قتله عهد بن مسلمة و سلكان بن سلامة بن وقش و هو أبو نائلة أحبد بني عبد الأشهل ـ و كان أخا كعب من الرضاعة ، و عباد بن بشرين وقش أحد بني عبد الأشهل و الحارث بن أوس بن معاذ أحد بني عبد الاشهل و أبو عبس بن جبر أخو بني حارثة ، ثم قد موا إلى ابن الأشرف قبل أن يأتوه سلكانَ بن سلامة أبا نائلة ، فحاء، فتحدث معه ساعة و تناشدا شعرا ، =

حتى ننظر إلى أى شيء بصير شأنه ، و إنى قد أتيتك استسلفك ، قال : فارهنوا نسائكم ، قالوا : كيف نرهنك نساءنا ؟ وكنت أجل العرب ، قال : فارهنوني أبناءكم ، قالوا : كيف نرهنك أبناءنا ؟ تسب الدهر و تعير ، فيقال : رهن بوسق أو وسقين ، و لكنا نرهنك اللائمة أى السلاح ؛ فيقال : رهن بوسق أو وسقين ، و لكنا نرهنك اللائمة أى السلاح ؛ فأتاه و معه أبو عبس بن جبر و الحارث بن [أرس بن] معاذ و عباد

= و كان أبو نائلة يقول الشعر ثم قال: ويحك يا ابن الأشرف إنى قد جئتك لحاجة أريد ذكرها لك فاكتم على ، قال: افعل ، قال: كان قدوم هذا الرجل بلاء عادتنا العرب و رمونا عرب قوس واحدة و قطعت عنا السبل حتى ضاع العيال و جهدت الأنفس و أصبحنا قد جهدنا و جهد عيالنا ، فقال كعب: أنا ابن الأشرف ، أما والقد لقد كنت أخبرتك يا ابن سلامة أن الأمر سيصير إلى ما كنت أقول ، فقال سلكان: إنى قد أردت أن تبيعنا طعاما و نرهنك و نوثق ما كنت أقول ، فقال سلكان: إنى قد أردت أن تبيعنا طعاما و نرهنك و نوثق لك و تحسن فى ذلك ، قال : ترهنونى أبناءكم ، فقال : قد أردت أن تفضحنا إن معى أصحابا لى على مثل رأيي و قد أردت أن آتيك بهم فتبيعهم و تحسن فى ذلك و نرهنك من الحلقة ما فيه لك وفاء ، و أراد سلكان أن لاينكر السلاح في أحارا بها ، فقال : إن فى الحلقة لوفاء . قال : فرجع سلكان إلى أصحابه فأخبرهم خبره و أمرهم أن يأخذوا السلاح في فطلقوا فيجتمعوا إليه ، فاجتمعوا عند رسول القه صلى الله عليه وسلم » (٧) كذا ، هنا بياض فى الأصل ، و فى المغازى مسيصر اليه ... » .

(١) كذا ، وفي الطبقات ، / ٣٠ ه قالوا إنا نستحى أن يعير أبناؤنا فيقال هذا رهينة وسق وهذا رهينة وسقين » (٢) و في الأقرب : « اللأمة ــ بالفتح : الدرع ه (٣) في ف « فانا د » خطأ (٤) من الطبرى ، وفي ف « حبر »

ان بشر و أبو نائلة ، فقال لهم محمد بن مسلمة : إلى محبس رأسه و مسكم ' ، فاذا قلت واضربوا، فاضربوا.فقال له محمد بن مسلمة: أ تأذن لي أن أشمرًا رأسك؟ فقال: نعم، فمس و قال: ما أطيبك و ما أطيب ريحك! قال: عندى فلانة و هي أعظم نساء العرب، ثم قال له: أ تأذن لي أن أشمرًا رأسك؟ قال: نعم، فمس رأسه حتى استمكن منه، قال لهم: / اضربوه! ٥ - ١٤٩ ب فضربوه حتى قتلوه ، فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه و سلم فأخبروه .

> قال: خرج كعب بن الأشرف إلى مكة فقدمها و وضع رحله عند المطلب بن أبي وداعة السهمي و جعل ينشد الاشعار و يحرض الناس على رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و يبكى على قتلى بدر من أصحاب القليب ، ثم رجع إلى المدينة ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : من ١٠ لكعب بن الأشرف؟ فانه قد آذى الله و رسوله! فقال محمد بن مسلمة: أنا إن تأذن أن أقول - ريد -كذبا في الحرب ، فأذن له رسول الله صلى الله عليه و ســــلم، فخرج محمد بن مسلمة، و معه أربعة نفر: أبو عبس بن جبر ، و عباد بن بشر بن وقش ، و أبونائلة السلكان بن سلامة بن وقش ، و الحارث ابن أوس بن معاذ ابن أخبي سعد بن معاذ! فانتهوا إلى كعب بن الأشرف ١٥ و هو في أطم من آطام المدينة ، فقال له محمد بن مسلمة : إن محمدا يأخذ صدقة أموالنا \_ وأرادا المال منه \_ ثم قال له: أتيتك أستسلفك فأرهن ٧

<sup>(</sup>١) في ف «مشمكوه »مصحفا (٢-٢) في ف «اسر » (م) وتع في ف «المكاب» مصحفا ، و التصحيح من الطبرى ٣/٣ و فيه «حتى قدم مكة فنزل على المطلب أبن أبي وداعة» (٤) التصحيح من الطبرى، وفي ف « نايكة » خطأ (ه) في ف « اطام» (٦) في ف « أراه » كذا (٧) في ف « فارهنوا » و قد مضي مسا في الطرى آنفا .

السلاح ، ثم جاء يغمر رأسه ، فلما استمكن منه ضربه و ضربوه حتى قتل ، و احتزوا رأسه و جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه و سلم .

ثم غزا رسول الله صلى الله عليه و سلم غزوة قرقرة الكدر' ، حامل لواهه على بن أبى طالب، و استخلف على المدينة ابن أم مكتوم ، ثم رجع ه و لم يلق كيدا .

ثم زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كلثوم ابنته الآخرى من عثمان بن عفان في أول شهر ربيع الآول .

ثم غزا رسول الله صلى الله عليه و سلم غزوة "بذى أمر" في شهر ربيع الأول، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه و سلم ذا أمر" عسكر به (١) من السيرة ٢/ ١١٩ و فيه: « يقال له الكدر فأقام عليه ثلاث ليال ثم رجع إلى المدينة و لم يلق كيدا» و في المفازء ١/٨٢، « غزوة قرارة الكدر» و بهامشه « و يقال قرقرة الكدر، وهي بناحية معدن بني سليم قريب من الأخضية و راء سد معونة ، و بين المعدن و بين المدينة ثمانية برد» (١-٢٠) في ف « أثمار » كذا، (١) التصحيح من الحصائص الكبرى، ١/١٠، وفي الأصل « امن » مصحفا، و في معجم البلدان « أمر بلفظ الفعل من أمر يأمر معرب ذو أمر – موضع غزاه رسول الله صلى الله عليه و سلم. و. قال الواقدي هو من ناحية المليل و هو بنجد من ديار غطفان و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج في ربيع الأول من سنة ثلاث الهجرة لجمع بلغه أنه اجتمع من محارب و غيرهم فهرب القوم منهم إلى رؤس الحبال و زعيمها دعثور بن الحارث المحاربي فعسكر المسلمون منهم إلى رؤس الحبال و زعيمها دعثور بن الحارث المحاربي فعسكر المسلمون بذي أمر ... » .

(05)

ذا من ' غطفان ، أصاب رسول الله صلى الله عليه و سلم مطر فبل ثوبه ، [ ثم نزع ثيابه ] فعلقها على شجرة ليستجفها و نام تحتها ، فقالت غطفان ً لدعثور ابن الحارث وكان شجاعاً : تفرد ؛ محمد \* من أصحابه و أنت لا تجد " أخلى منه الساعة 1 فأخذ سيفا صارما ثم انحدر و رسول الله صلى الله عليه و سلم مضطجع ينتظر جفوف ثيابه، فلم يشعر إلا بدعثور بن الحارث/ واقف ٥٠٥/ الف على رأسه بالسيف و هو يقول: من يمنعك منى؟ يا محمد! فقال<sup>٧</sup> رسول الله صلى الله عليه و سلم: [الله \_^] ا و دفعه جبريل فى صدره فوقع السيف من يده ، فأخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم السيف ، شم قام على رأسه و قال : من يمنعك منى؟ قال : لا أحد ، فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم: قم فاذهب لشأنك ، فلما ولى قال : أنت خير نبى يا محمد ! قال ١٠ رسول الله صلى الله عليه و سلم: أنا أحق بذلك منك ، فلما سمعت الاعراب من غطفان برسول الله صلى الله عليه و سلم لحقت بذى الجبال ، فلما أعجزوه رجع رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى المدينة ٩ .

و ولد السائب ١ بن يزيد ابن أخت نمر ٠

<sup>(</sup>۱) فى الأسل « امن » كذا (۲) من المغازى ۱ / ۱۹۵ ، و فيه : و قد جعل رسول الله صلى الله عليه و سلم وادى ذى أمر بينه و بين أصحابه ثم نزع ثيابه فنشرها لتجف و ألقاها على شجرة » (۳) فى الأصل « عطف ن » (٤) فى المغازى « قد انفرد مر. أصحابه » (٥) فى ف « عبدا » (٦) فى ف « لا تجرد » (٧) فى ف : فقام (٨) من المغازى (٩) ذكر و السيوطى فى الحصائص الكبرى (١٠) برواية الواقدى ـ فراجعها (١٠) له ترجمة فى الإصابة س/٣٠٠ .

و غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شهر جمادى الأولى بحران معدن بناحية الفرع، ثم رجع رسول الله صلى الله عليه و سلم و لم يلق كيـدا ٢.

### مم كانت سرية الفردة

و ذلك أن قريشا قالت: قد عور "علينا محمد متجرنا و هو على طريقنا، و إن أقمنا بمكة أكلنا رؤس أموالنا ؟ فقال أبو زمعـــة " بن الأسود بن المطلب : أنا أدلكم على رجل يسلك بكم طريقا ينكب عن محمد و أصحابه، لوسلكها مغمض " العينين لاهتدى ! فقال صفوان بن أمية: من هو ؟ قال: فرات بن حيان العجلى ــ وكان دليلا ، فاستأجره مفوان بن أمية و خرج بهم فى الشتاه و سلك بهم على ذات عرق "

(۱) من المفازی ۱ / ۱۹۰۹، و فی ف « الأول» و فی السیرة ۳ / ۷ « ثم رجع إلی المدینة ولم یلنی کیدا فلبث بها شهر ربیع الأول کله إلا قلیلامنه، ثم غزا یرید قریشا و بنی سلیم حتی بلغ بحران معدنا بالحجاز من ناحیة الفرع، فأقام بها شهر ربیع الآخر و بنی سلیم حتی بلغ بحران معدنا بالحجاز من ناحیة الفرع، فأقام بها شهر ربیع الآخر و حمادی الأولی . . » (۷) فی المفازی « استخلف رسول الله صلی الله علیه و سلم علی المدینة ابن أم مکتوم » (۳) من الطبری، و فی ف « عود » و و فی المفازی ۱۹۷۱ و فقال صفوان بن أمیة : إن عدا و أصحابه قد عور وا علینا متجر نا ، قما ندری کیف نصنع بأصحابه لا یعر حون الساحل و أهل الساحل قد وادعهم و دخل عامتهم معه قما ندری أین نسلك و إن أقمنا نأکل رؤس أموالنا و نحن فی دارنا هذه ما لنا بها ندری أین نسلك و إن أقمنا نأکل رؤس أموالنا و نحن فی دارنا هذه ما لنا بها نفاق ، . . . » (٤) کذا فی ف و المفازی ، و فی الطبری و المفازی ، و فی ف «معمص» . « المصلب » خطأ (۲) التصحیح من الطبری و المفازی ، و فی ف «معمص» . « المصلب » خطأ (۲) التصحیح من الطبری و المفازی ، و فی ف «معمص» .

ثم على غرة ' ، فلما بلغ الحبر إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث زيد بن حارثة فى جمادى الأولى ' ، فاعترض العير فظفر بها ، و أفلت أعيان القوم و أسر فرات بن حيان العجلى ، وكان له مال كثير و أواقى من فضة ، فقسم رسول الله صلى الله عليه و سلم الغنائم على من حضر الواقعة و أخذ الحس عشرين ألفا ، و أطلق رسول الله صلى الله عليه و سلم ه فرات بن حيان فرجع إلى مكة ' .

ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم بحفصة بنت عمر بن الخطاب، قال عمر بن الخطاب: لما تأيمت عفصة " لقيت عثمان بن عفان فعرضتها = منهل أهل العراق، و هو الحد بن نجد و تهامة».

عليه ، فقال!: إن شتت زوجتك حفصة ، قال: سأنظر فى ذلك ، فمكث ليال ثم لقينى فقال: بدأ لى أن لا أتزوج يومى هذا ؛ / قال عمر : فلقيت أبا بكر فقلت له: إن شئت زوجتك حفصة ا فصمت أبو بكر ولم يرجع إلى بشيء ، فكنت على أبى بكر الوجد منى على عثمان ، ثم مكثت ليال فخطبها إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأنكحتها إياه ، فلقينى أبو بكر فقال: لعلك وجدت فى نفسك ؟ فقلت : نعم ، فقال أبو بكر فقال: لعلك وجدت فى نفسك ؟ فقلت : نعم ، فقال وسلم قد كان ذكرها فلم أكن أفشى سره ، ولو تركها قبلتها .

ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم زينب بنت خزيمــة من الله التي يقال لها أم المساكين، و دخل بها حيث تزوجها في أول شهر رمضان، وكانت قبله تحفت الطفيل بن الحارث فطلقها ؟ ثم ولد الحسن بن على بن أبي طالب في النصف من شهر رمضان، وعق عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم بكبشين و حلق رأسه، و أمر أن يصدق بوزن شعره فضة على الاوقاص من المساكين.

22.

١٥٠ب

<sup>=</sup> عليه و سلم ذكر حفصة فلم أكن أفشى سر رسول الله صلى الله عليه و سلم ، الو تركها لزوجتها ، و تزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم حفصة بعد عائشة » .

(۱) كذا ، و الصواب: فقلت (٧) فى ف « أبو بكر » (٣) و قد ذكر ، الطبرى غنصرا – ٣/٩ (٤) لها ترجمة فى الإصابة ٨/٤٩ (٥) الأوقاص أى الزعانف ، و هى الطائفة من كل شى ، يقال : أتانا أوقاص من بنى فلان ـ انظر تاج العروس (وقص) .

# ثم كانت غزوة أحد

و ذلك أن أباسفيان لما رجع بعيره إلى مكة قال عبد الله بن أبى - ا ] ربيعة المخزوى و عكرمة بن أبى جهل و رجال من قريش عن أصيب آباؤهم و أبناؤهم و إخوانهم ببدر: يا معشر قريش ا إن محدا قد وتركم و قتل خياركم، فأعينونا على حربه لعلنا [أن \_"] ندرك منه بعض ما أصاب منا ا فاجتمعت قريش [على] المسير إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بأحابيشها و من أطاعها من قبائل "مكة و غيرها"، و خرجوا معهم بالظامن"، فخرج أبو سفيان بن حرب بهند بنت عتبة بن ربيعة أم معاوية ، و خرج عكرمة بن أبى جهل بأم حكيم " بنت الحارث بن هشام، و خرج ببرة " ابنة مسعود بن عمرو و هي أم عبد الله بن صفوان، و خرج عمرو ابن المناس بر "يطة" ابنة منبه بن الحجاج السهمي و هي أم عبد الله بن عمو، ابن أمية ابن العاص بر "يطة" ابنة منبه بن الحجاج السهمي و هي أم عبد الله بن عموه ابن عموه بن عرو، عرو طلحة بن أبي طلحة بسلافة " بنت سعد بن شهيد "أحد بني عروة ابن عوف مع نسوة غيرهن"، و دعا جبير بن مطعم غلامه وسعيا فقال: إن

<sup>(</sup>۱) من الطبرى برا، و المفاؤى به و (۲) من الطبرى ، و فى ف د من » ، (بر) من الطبرى ، و فى ف د من » ، (بر) من الطبرى (٤) من الطبرى ، و فى ف د خرجت معهم الطبرى : كنانـة و أهل تقامة (۲) من الطبرى ، و فى ف د خرجت معهم باالطبن » كذا (۷) من الطبرى و كتاب نسب قريش ص ۱۱، ، و فى ف الأم سكيمة و فى المفازى براب ، و أم جهيم » (بر) فى المفاذى و الطبرى « ببرزة » وفى الطبرى « و فيل : ببرة » (۹) من الطبرى ونسب قريش ص ۱۱، ، و فى ف عبريكة » خطأ ، و فى المفازى البه به هذا بهنت منه بن الطباع و هى أم عبد الله ابن عمرو » (۱۱) من الطبرى وقف ف « سلانة » (۱۱-۱۱) كذا .

١٥/ الف

قتلت عم محمد حمزة بعمي طعيمة بن عدى فأنت عتيق . فخرجت / قريش تريد رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى نزلوا بعينين جبل ببطن السبخة على شفير الوادى مما يلي المدينة و هم ثلاثة آلاف رجل، معهم من الحيل ماثتًا فرس، و من الظعن خمسة عشر امرأة ؛ فقال رسول الله صلى الله ٥ عليه و سلم لما سمع بهم : إنى رأيت فيما يرى النائم في ذباب سيني ثلة ، و رأيت بقرة نحرت، و رأيت كأني أدخلت يدى في 'درع حصينة'؛ فتأولتها \* المدينة . وكره رسول الله صلى الله عليه و سـلم الحروج إليهم ، فقال عبد الله من أبي بن سلول: يا رسول الله صلى الله عليـه و سـلم ا لا تخرج إليهم ، فوالله ! ما خرجنا إلى عدو قط إلا أصاب منا ، و ما دخلها ١٠ علينًا إلا أصبناه . فقال رجال من المسلمين بمن كان فاتهم بدر: يا رسول الله الخرج بنا إلى أعداء الله ، لا يرون "أنا جَبُنَّا" عنهم أو ضعفنا ، فقال عبد الله بن أبي: يا رسول الله ! أقم فان [ أقامو ا - ٢] أقاموا بشر مجلس ، ، و إن دخلوا علينا قاتلهم الرجال في وجوههم و رماهم النساء و الصبيان بالحجارة من فوقهم `` . فلم يزل برسول الله صلى الله عليه و سلم الذين كان من ١٥ أمرهم حب لقاء القوم حتى دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم فلبس

<sup>(</sup>۱) التصحیح من الطبری ، و فی الأصل « یعنی » خطأ (۲) انظر معجم البلدان ۲۶۹/۲ (۳) فی الطبری ۱۱/۳ « ثلما» و فی ف « ثلعة » مصحف (۶ – ۶) فی ف : « دوع حصنة » ، و التصحیح من الطبری (۵) كذا ، و فی الطبری « فأولتها » . (۲ – ۲) من الطبری ، و فی ف «ان اجبنا» (۷) زید من الطبری (۸) فی المغازی ۲۱۰/۲ : « محبس » (۹) من الطبری ، وفی ف « قاتلتهم » (۱۰) زید فی الطبری ، و اِن رجعوا رجعوا خائبن كا جاؤا » .

لامته أثم خرج عليهم ، و قد ندم الناس و قالوا : استكرهنا رسول الله صلى الله عليه و سلم و لم يكن لنا ذلك ، ثم قالوا : يا رسول الله استكرهناك و لم يكن لنا ذلك ، إن شئت فاقعد \_ صلى الله عليك ! فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ما ينبغي لنبي إذا لبس لامته أن يضعها حتى يقاتل ! فخر ج رسول الله صلى الله عليه و سلم فى شوال يوم السبت فى ألف رجل ، و استخلف ه على المدينة ان أم مكتوم، و صلى المغرب بالشيخين \* في طرف المدينة \_ و قد قيل: بالشوط " .

(١) زيد في الطبرى بعده « و ذلك يوم الجمعة حين قر غ من الصلاة ، و قسد مات في ذلك اليوم رجل من الأنصار يقال له مالك بن عمرو أحد بني النجار فصلي عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم » (م) في ف: بالسخين ، و التصحيح من الطبرى ، و في معجم البلدان . / ١٩٥٠ : « شيخان موضع بالمدينة كان فيه معسكر رسول الله صلى الله عليه و سلم ليلة خرج لقتال المشركين بأحمد ... و في الطيرى « قال أبو جعفر قال عبد بن عمر الواقدى انخزل عبد الله بن أبى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من الشيخين بثلاثمائة و بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبعائة ، وكان المشركون ثلاثة آلاف و الخيل ماثتي فرس و الظمن خمس عشرة امرأة . قال : وكان في المشركين سبعائة دارع ، وكان في المسلمين مائة دارع ، ولم يكن معهم من الخيل إلا فرسان فرس لرسول الله صلى الله عليه و سلم و فرس لأبي بردة بن نيار الحارثي ، فأدلج رسول الله صلى الله عليه و سلم من الشيخين حين طلعت الحمراء و هما أطان كان يهودي و يهودية أعميان يقومان عليها فيتحدثان فلذلك سميا الشيخين و هو في طرف المدينة » (س) من الطبرى ، و في ف « بالشوك » ، انظر ه / م. م من المعجم .

ثم عرض المقاتلة فأجاز من أجاز و رد من رد ، فكان فيمن رد زيد ابن ثابت و عبد الله بن عمر و أسيد بن ظهيرا و البراه بن عازب و عرابة ابن أوس الحجارثي و أبو سعيد الحدرى ، و أجاز سمرة بن جندب ، و أما رافع بن خديج فان رسول الله صلى الله عليه و سلم استصغره ، فقام على أطرافه ، / فلما رآه رسول الله صلى الله عليه و سلم أجازه ، و كان دليل النبي صلى الله عليه و سلم أبو حثمة الحارثي ، فقال عبد الله بن أبي لمن معه : أطاعهم رسول الله صلى الله عليه و سلم و عصانى ، و الله ما ندرى على ما نقتل أنفسنا معه ، أيها الناس ارجعوا ا فعزل من العسكر ثلاثمائة رجل من تبعه و رجع بهم المدينة .

و مضى رسول الله صلى الله عليه و سلم فى سبعائة رجل و سلك حرة بنى حارثة ثم نزل حتى مضى بالشعب من أحد فى عدوة ألوادى و جعل ظهره إلى أحد، و قال: لايقاتلن أحد حتى آمره.

ثم أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم على الرماة عبد الله بن جبير أحد بنى عمرو بن عوف، و هم خمسون رجلا، و قال: انضح عنا الخيل او لا يأتونا من خلفنا، إن كانت علينا أو لنا فاثبت مكانك، لا نؤتين من قبلك! ثم ظاهر رسول الله صلى الله عليه و سلم فى درعين، و أعطى اللواء على (١) من الطبرى والمغازى ١/٢١٦، و فى ف « حضير» (٢) من الطبرى، و فى ف «حضير» كذا (٣) من الطبرى ١٣/٣، و المغازى ١/١٨١، و فى ف «حيثمة». (٤) من الطبرى، و فى ف « عدة » (٥) من الطبرى ، و فى ف ؛ لا تؤتين .

(٥٦)

ابن أبي طالب ، و قال: من يأخذ منى هذا السيف بحقه؟ قال أبو دجانه سماك بن حَرَشة: و ما حقه يا رسول الله؟ قال: تضرب به فى العدو حتى ينحنى ، فقال: يا رسول الله! أنا آخذه بحقه ، فأعطاه إياه \_ و كان أبو دجانة رجلا شجاعا يختال عند الحرب ، و كان إذا أعلم بعصابة له حمراه يعصب بها رأسه ، فاذا رأوا ذلك علموا أنه سيقاتل ؛ فأخذ السيف من رسول الله صلى الله عليه و سلم و أخرج عصابة فعصب بها رأسه ثم أخذ يتبختر بين الصفين ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إنها لمشية يبغضها الله إلا فى هذا الموطن ،

و تعبأت قريش، و جعلوا على ميمنة الحيل خالد بن الوليد، و على ميسرتها عكرمـــة بن أبى جهل؛ و قال أبو سفيان بن حرب الأصحابه: ١٠ إنكم قد وليتم لواءنا يوم بدر فأصابنا ما قد رأيتم و إنما يؤتى الناس من قبل راياتهم "إذا مالت مالوا" فاما أن تكفونا لواءنا و إما أن تخلوا بيننا و بينه فنكفيكموه"، فهموا لا به و تواعدوه و قالوا: نحن نسلم إليك ستعلم كيف نصنع! و جاءت هند بنت عتبة و النسوة اللواتي معها يحرضنهم على القتال، "و تقول فيا تقول ":

<sup>(</sup>۱) فى الطبرى  $\gamma / 31$ : «أعطى رسول الله صلى الله عليه و سلم اللواء رجلا من قريش يقال له مصعب بن عمير » ( $\gamma$ ) من الطبرى ، و فى ف « يحتال » . ( $\gamma$ ) وقع فى ف « اعلم » مكر را (3) فى ف « بعصباة » خطأ \_ و الصواب ما أثبتناه و مثله فى الطبرى (  $\alpha$  -  $\alpha$  ) فى الطبرى  $\gamma / \gamma$ : اذا زالت زالوا . ( $\gamma$ ) كذا ، و فى الطبرى « فسنكفيكو » ( $\gamma$ ) من الطبرى ، و فى ف « فهوا » خطأ ( $\gamma$ ) من الطبرى ، و فى ف « فهوا » خطأ ( $\gamma$ ) من الطبرى » يقول فيما يقول .

إن تقبلوا أنمانق و نغرش النمارق أو تدبروا نفارق فراق غير وامق

١٥/ الف

و قال: يا معشر الأوس! أنا أبو عامر! قالوا: فلا أنعم الله بك عينا، ثم وقال: يا معشر الأوس! أنا أبو عامر! قالوا: فلا أنعم الله بك عينا، ثم راضخ المسلمين بالحجارة و قاتلهم قتالا شديدا ، و قاتل أبو دجانة فى رجال من المسلمين حتى حميت الحرب و أنزل الله النصر، و كشفهم المسلمون عن معسكره ، و كانت الهزيمة عليهم ، فسلم يكن بين أخذ المسلمين هندا و صواحبها إلا شيء يسير، و قتل على بن أبي طالب طلحة و هو حامل لواء قريش ، و [أبا] الحكم بن الاخنس بن شريق ، و عبيد الله بن جبير حامل لواء قريش ، و [أبا] الحكم بن الاخنس بن شريق ، و عبيد الله بن جبير ابن أبي زهير ، و أمية من أبي حذيفة بن المغيرة ، و أخذ اللواء بعد طلحة أبو سعد ، فرماه سعد بن أبي وقاص فقتله ، و بتى اللوء صريعا لا يأخذه

(۱) من الطبرى و المغازى ۱ / ۲۲۰ ، و فى ف « تقتلوا » كذا (۲) من الطبرى و المغازى ، و فى ف « والق » و المغازى ، و فى ف « والق » خطأ ، و يقال إن هذا الرجز لهند بنت طارق بن بياضة الإيادية فى حرب الفهرس ــ انظر الروض الأنف ٢ / ١٢٩ (٤) فى ف « ناضح » ، و فى الطبرى « راضخهم » ، و فى المغازى « فتر اموا » (٥) من الطبرى ، و فى ف « شيريدا » . (٦) من المغازى ١ / ٢٠٩ و فى ف « الحكم بن الأخنس بن شريف » . (٧) ما وجدناه فى المراجع التي بين أيدينا ، لعله « عبد الله بن حيد بن زهير ، قتله أبو دجانة » المغازى ١ / ٢٠٧ (٨) فى ف « أبا أمية » ، والتصحيح من المغازى . (٥) هو أبو سعد بن أبي طلحة ــ أنظر المغازى ١ / ٢٧٧ .

أحد ، فتقدم رجل من المشركين يقال له صوّاب ' فأخذ اللواء و أقامه لقريش، فكر المسلمون عليه حتى قطعوا يديه ثم قتل، و صرع اللواء.

فلما رأى الرماة الذين خلف رسول الله صلى الله عليه و سلم أن المشركين قد انهزموا و تركوا، تركوا مصافهم يريدون النهب و خلوا ظهور المسلمين للخيل، و أتاهم المشركون من خلفهم و صرخ صارخ: ألا! إن محمدا ه قد قتل! فانكشف المسلمون فصاروا بين قتيل و جريح و منهزم حتى خلص [العدو" إلى] رسول الله صلى الله عليه و سلم و أصيب رباعيته ، فجعل يمسح الدم عن وجهه و يقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم .

ثم قام زياد بن السكن في خسة من الإنصار ، فقاتلوا دون رسول الله صلی الله علیه و سلم رجلا رجلا حتی قتلوا ، و کان آخرهم زیاد بن السکن ۱۰ 'فَأَثْبَتُهُ الجراحة، و جاء المسلمون فأجهضوهم عنه'، فقــال رسول الله صنی الله علیه و سلم: ادنوه منی ا فوسده قدمه ۳ حتی مات فی حجره۳، و ترَّس ٔ أبو دجانة دون رسول الله صلى الله عليه و سلم بنفسه ، فكانت النبل تقع في ظهره و هو ينحني عليه حتى كثرت و فيه النبل . و قاتل (١) من الطبري ١٧/٣ و المغازي ١٠٠٣ ، و في ف « صعاب » (٣-٣) في ف « فاتيت فيه وجاء المسلمون فاحبضوهم عنه » ، و في الطبرى ١٨/٠ : كان آخرهم زياد أو عمارة بن زياد بن السكن نقاتل حتى أثبتته الحراحة ثم فاءت من المسلمين فئة حتى أجهضوهم عنه ( ٣٠٠٣ ) في الطبرى و فيات و خده على قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم » (٤) من الطبرى ، و فى ف « اترس » (ه) فى الطبرى «منحن » (٦) في ف «كثر » .

/ ٥٢ ب

مصعب بن عمير دون رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى قتل، أصابه ان قيئة الليثي و هو يظن أنه رسول الله صلى الله عليه و سلم ·

ثم رجع إلى قريش و قال: قتلت محمدا ! و التقي / حنظلة بن أن عامر و أبو سفيان فاستعلى حنظلة أبا سفيان بالسيف، فلما رآه ابن شعوب ه أن أبا سفيان قد علاه حنظلة بالسيف ضربه فقتله ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ان صاحبكم لتفسله الملائكة ! و خرج حمزة بن عبد المطلب فر به سباع بن عبد العزى الخزاعي · وكان يكني .أبا نيار ، فقال : هلم يا ابن مقطعة البظور \*! فالتقيا فضربه حمزة فقتل، ثم جعل يرتجز و معه سيفان إذ عثر دابته فسقط على قفاه و انكشف الدرع عن بطنه ، فانتزع وحشي ٦ ١٠ حربته فهزها و رماها فبقر بها بدنه ثم أخذ حربته و تنحاه .

و قد انتهی انس بن النضر عم أنس بن مالك إلى عمر بن الخطاب و طلحة بن عبيدالله و رجال من المهاجرين و الأنصار قد أسقطوا[ما] في أيديهم و ألقوا بأيديهم فقال^: ما يجلسكم؟ [قالوا \_^] قتل رسول الله صلى الله عليه و سلم ؛ قال: فما تصنعون بالحياة بعده! قوموا فموتوا على

227

(ov)

<sup>(</sup>١) من الطبرى ، وفي ف « قية » (٢) في ف «جعونه » و الصواب ما أثبتناه ... انظر الطبرى - / ٢١ (٣) كان يقال لشداد بن الأسود ابن شعوب (٤) كذا ، و في الطبري ١٨/٣ « الغبشاني » و في جمهرة أنساب العرب ص ٢٠٠٠ « في بني خزاعة سباع بن عبد عمرو بن أعلبة بن عمرو بن غبشان ، قتله حمزة بن عبد المطلب » (ه) من الطبرى ، و في ف « البكور » خطأ (م) هو غلام جبير ابن مطعم ـ كما في الطبري (٧) من الطبري ١٩/٣ ، و في ف « انتحى ، تحريف . (A) من الطيرى، وفي ف « فقالوا » ( ه ) من الطيرى .

ما مات عليه ! ثم استقبل القوم فقــاتل حتى قتل ، و وجد فيه سبعون ضربة بالسيف و الرمح .

وكان أول من عرف رسول الله صلى الله عليه و سلم حيث كانت الهزيمة كعب بن مالك ، قال : عرفت عينيه تزهران من تحت المغفر فناديت بصوتى: يا معشر المسلمين ا أبشروا فهذا رسول الله صلى الله عليه و سلم! " ه فلما عرف المسلمون رسول الله صلى الله عليه و سلم نهضوا إليه ، فيهم" : أبو بكر و عمر و على و طلحة و الزبير و سعد و الحارث ن الصمة ، فكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يناول النبل سعدا و يقول: ارم فداك أني و أمي .

ثم أدرك رسول الله صلى الله عليه و سلم أبى بن خلف و هو يقول: ١٠ يا محمد! لا نجوتُ إن نجوتَ · فقال القوم: يا رسول الله! أيعطف عليه رجل منا؟ فقال: دعوه! فلما دنا تناول رسول الله صلى الله عليه و سلم الحربة من الحارث بن الصمة ثم انتفض بها انتفاضة ثم استقبله و طعنه بها فمال عن فرسه، و قد كان أبي بن خلف يلتى رسول الله صلى الله عليه و سلم بمكة فيقول: إن عندى "العود أعلفه" كل يوم فرقا من ذرة أ ١٥ / أفتلك عليه! فيقول رسول الله صلى الله عليه و سلم: بل أنا أقتلك

٥٣ / الف

<sup>(</sup>١) زيد في الطبرى « فأشار إلى وسول الله صلى الله عليه و سلم أن أنصت » . (٣) كذا ، و في الطبرى « و نهضوا به و نهض نحو الشعب معه ، (٣-١م) من الطبرى، و في ف « قعودا اعطه » كذا (٤) في ف « درة » ، و التصحيح من الطرى .

إن شاء الله . فرجع أبي بن خلف إلى المشركين و قد خدشته حربة رسول الله صلى الله عليه و سلم خدشا غير كبير، فقال: قتلني و الله محمد، فقالوا: ذهب و الله فؤادك و الله إن بك' من بأس، فقال: إنه قد كان يقول بمكة: إنى أقتلك ، و الله الو بصق علىّ لقتلني ، فمات بسرف و هم قافلون ه إلى مكة .

فانتهى رسول الله صلى الله عليه و سلم بمن معه من أصحابه إلى الشعب، و مر على ن أبي طالب حتى ملاً درقته من المهراس، و جاء بهــا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فأراد رسول الله صلى الله عليه و سلم شربه فوجد له ریحاً فعافه فلم يشرب منه ، و غسل عن وجهه الدم و صب على رأسه ١٠ و قال : اشتد غضب الله على من دمّى وجه رسول الله صلى الله عليه و سلم ٠ ثم نهض رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى الصخرة ليعلوها ، فلما ذهب لينهض لم يستطع ذلك. فجلس طلحة تحته فنهض رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى استوى على الصخرة ، ثم قال : أوجب طلحة الجنة"! .

وكانت هند و اللآتي معها جعلن يمثلن بالقتلي مر. أصحاب 10 رسول الله صلى الله عليـه و ســـــلم يجـدعن الآذان و الآناف حتى اتخذت هند قلائد مر. آذان المسلمين و آنفهم و بقرت عن كبد حمزة

فلاكته

<sup>(</sup>١) من الطبرى ، وفي ف « ان يكن» (٢) بفتح السين و كسر الراء موضع على ستة أميال من مكة \_ انظر معجم البلدان ٥/١٥ (٣) في الطبرى ٣١/٠ : أوجب طلحة حين صنع برسول الله ما صنع (٤) من الطبرى ١٠٣/ وهو الصواب ، و في ف « يحدعون » خطأ .

ا فلاكته فلم تستطعه فلفظته ا، ثم علت صخرة مشرفة فصرخت بأعلى صوتها بشعر لها طويل \_ أكره ذكره . فقتل من المسلمين سبعون رجلا فى ذلك اليوم ، منهم أربعة من المهاجرين . وكان المسلمون قتلوا اليمان أبا حذيفة وهم لا يعرفونه ، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا ديته . وقتل من المشركين ثلاثة و عشرون رجلا .

ثم أن أبا سفيان أراد الإنصراف فصرخ بأعلى صوته: الحرب سجال أعلُ مُبَل يوم بيوم بدرً ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم ناحية: الله أعلى و أجل لا سواء! قتلانا في الجنة و قتلاكم في النار. فقال أبوسفيان:

تذكر و تؤنث (ع) وفي الطبرى « فلا كتها . . . . فلفظتها » و الكبد مؤنثة و قال الفراء تذكر و تؤنث (ع) وفي الطبرى ع/ه على خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد وقع حسيل بن جابر و هو اليمان أبو حذيفة بن اليمان و ثابت بن وقش بابن زعوراء في الآطام مع النساء و الصبيان ، فقال أحدهما لصاحبه و هما شيخان كبيران: لا أبا الك ما تنتظر ؟ فواقه إن بقى لواحد منا من عمره إلا ظم حمار إنما نحن هامة اليوم أو غد أ فلا نأخذ أسياننا ثم نلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله عز وجل يرزقنا شهادة مع رسول الله صلى الله عليه و سلم! فأخذا أسيافها ثم خرجا حتى دخلا في الناس و لم يعلم بهها ، فأما ثابت بن وقش فقتله المشركون ، و أما حسيل بن جابر اليمان فاختلفت عليه أسياف المسلمين فقتلوه و لا يعرفون ، و أما حسيل بن جابر اليمان فاختلفت عليه أسياف المسلمين فقتلوه و لا يعرفون ، فقال حذيفة : أبي ! قالوا: و الله إن عرفناه و صدقوا . قال حذيفة : يففر الله لكم و هو أرحم الراحمين ! فأراد رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يديه ، فقصدق حذيفة بديته على المسلمين فزادته عند رسول الله صلى الله عليه و سلم أن خبرا » في الأصل « بدر» كذا .

40/ ب

يا عر' أنشدك الله أقتلنا محمدا؟ فقال: اللهم لا و إنه ليسمع كلامك . افقال: أنت أصدق عندى من ابن قيئة ، و لكن موعدكم بدر ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : هو بيننا و بينكم .

رحل أبو سفيان بالمشركين ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لعلى

ابن أبى طالب: أخرج فى آثار القوم ، فان كانوا قد اجتنبوا الخيل
و امتطوا الإبل فافهم يريدون مكة ، و إن ركبوا الخيل و ساقوا الإبل
فافهم يريدون المدينة ، و الذى نفسى ييده للى أرادوها لاسيرن إليهم فيها
ثم لانجزتهم الخرج فى آثارهم فأراهم قد اجتنبوا الخيل و امتطوا الإبل
و وجهوا إلى مكة ، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره ،

و فرغ الناس لقتلاهم ، و خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم يلتمس حزة فوجده ببطن الوادى قد بقر بطنه عن كبده و مثل به ، فوقف عليه و قال : لو لا أن تحزن صفية أن م تكون سنة بعدى ما غيبته و لتركته حتى بكون فى بطون السباع و الطير ، و لنن أظهر بى اقه عليهم الامثلن !!

۲ (۸۵) و قال

<sup>(</sup>١) في ف " عم " خطأ (٦) زيد في ف " الا " خطأ (٣) من الطبرى ، و في ف " أن قمة " كذا (٤) في الطبرى " / ٤٥ " فقال رسول الله صلى أله عليه و سلم لوجل من الحطبرى ، و في ف لوجل من الحطبرى ، و في ف " المعتنوا " (٣) كذا ، و في الطبرى " لأناجزنهم " (٧) من الطبرى ، و في ف " الهنتوا " (٣) كذا ، و في الطبرى " لأناجزنهم " (٧) كذا ، و في الطبرى " من الطبرى " من الطبرى " من الطبرى " من الطبرى " وحواصل الطبر (١١) زيد في الطبرى " بثلا ثين رجلا منهم . فلما رأى المسلمون عزن وسول الله صلى الله عليه وسلم و غيظه على ما فعل منهم . فلما رأى المسلمون عزن وسول الله صلى الله عليه وسلم و غيظه على ما فعل منه الوا: و الله لمن ظهرنا عليهم يومنا من الدهر النعثلن بهم مثلة لم يمثلها أعد من العرب بأحد قط "

فأنزل الله "و أن عاقبتم العاقبوا" الآبة "، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم فسجى ببردة .

ثم [قال- ] صلى الله عليه و سلم: من رجل ينظر ما فعل سعد بن الربيع ، أفى الأحياء هو أم فى الأموات ؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله صلى الله عليه و سلم ! فنظره فوجده [جريحا - ] فى القتلى و به ٥ رمق ، فقال له: إن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرىي أن أنظر فى الأحياء أنت أم فى الأموات ، فقال: أما فى الأموات ، أبلغ رسول الله صلى الله عليه و سلم [غنى السلام - ] و قل له إن سعد بن الربيع يقول : جزاك الله عنا خير ما جزى نبى عن أمته ، و أبلغ قومك السلام ، و قل لهم إن سعدا يقول لكم إنه لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى نبيكم و فيكم ١٠ لهم إن سعدا يقول لكم إنه لا عذر لكم عند الله عليه و سلم و أخبره ، عين تطرف ـ ثم مات ؛ فجاه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم و أخبره ،

و احتمل الناس قتلاهم ، فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يدفنوهم حيث صرعوا بدمائهم و أن لا يغسلوا و لا يصلى عليهم ، فكان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد فى ثوب واحد ، و يقول: أيهم اكثر أخذا للقرآن؟ فاذا أشير إليه بأخدهما قدمه فى اللحد ، و قال: أنا شهيد ١٥

/ على هؤلاء يوم القيامة . قال: انظروا عمرو بن الجموح و عبد الله بن ع٥ / الف

<sup>(</sup>۱) من سورة ۱۹ آیــة ۱۲۹ ، و فی ف « عاقبتهم » (۲) زید فی الطبری : فعظ رسول الله صلی الله علیه و سلم و صبر و نهی عن المثلة (۳) سقط من ف ، ولا به منه (۶) زید من الطبری ۳/۶ (۵) زید فی الطبری « لك » (۲) من الطبری ، و فی ف « نبینا » (۷) ف « انهم » تصحیف

عمروا فانهما كانا متصافين في الدنيا فاجعلوهما في قبر واحد .

ثم قال صلى الله عليه و سلم: إن الله جعل أرواحهم فى أجواف طير خضر ، ترد أنهار الجنة و تأكل من ثمارها ، و تأوى إلى قناديل من ذهب فى ظل العرش ، فلما وجدوا طيب مشربهم و مأكلهم و سقياهم قالوا:

و ياليت إخواننا يعلمون ما صنع ربنا بنا! فأنزل الله "و لا تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله" الآية ، وكان ان عمير لم يترك إلا بردة ، احدة ، فكانوا إذا غطوا رأسه بدت رجلاه ، و إذا غطوا رجليه بدا " رأسه ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : غطوا رأسه و اجعلوا على رجليه شيئا المن من الإذخر ،

المنافر من دور الأنصار فسمع البكاء على قتلاهم ، فقال : لكن حمزة فر بدار من دور الأنصار فسمع البكاء على قتلاهم ، فقال : لكن حمزة لا بواكى له ! فلما سمع السمد بن معاذ و أسيد بن حضير أمرا انساء بنى عبد الأشهل أن يذهبن فيبكين على عم رسول الله صلى الله عليه و سلم ، (۱) زيد في الطبرى « بن حرام » (۲) التصحيح من الطبرى ، و في الأصل « متصادفين » (۳) سورة سم آية ۱۶۹ (٤) في الأصل « عمر » . و النصحيح من الإصابة ١١٠١ من ترجمته و هو مصعب بن عمير ، و قد ذكرت هذه الرواية فيه – فراجعه (۵) في ف : شيء (۷) من الطبرى سربه، و في فيه – فراجعه (۵) في ف : رجلاه بدت (۱) في ف : شيء (۷) من الطبرى سربه، و في ف « ديور » كذا (۸) زيد في الطبرى « فذرفت عينا رسول الله صلى الله في « ديور » كذا (۸) كذا ، و في الطبرى « فلما رجع سعد بن معاذ و أسيد ابن حضير إلى دار بني عبد الأشهل أمرا نساءهم أن يتحزمن ثم يذهبن فيبكين على عم رسول الله لى الله عليه وسلم » (۱) من الطبرى ، و في ف « أم » .

فلما سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم بكاءهن قال: اجعل' .

ثم نارل على بن أبى طالب سيفه فاطمة و قال: اغسلى عن هذا دمه، فوالله! لقد صدقنى اليوم، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لأن كنت صدقت الفتال اليوم لقد صدق معك سهل بن حنيف و أبو دجانة.

فلما كان ثانى يوم أحد أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم و استخلف بالحروج فى طلب القوم ، فخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم و استخلف على المدينة ابن [أم] مكتوم ، و قال : لا يخرج معنا إلا من حضر يومنا بالامس ، و كان أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم جرحى • فمر على رسول الله صلى الله عليه و سلم معبد بن أبى معبد الخزاعى - وكانت خزاعة مسلمهم و مشركهم عيبة و رسول الله صلى الله عليه و سلم بتهامة - فقال : ١٠ و الله يا محمد القد عز علينا ما أصابك و لوددنا أن الله / كان أعفاك ١٠٥ منهم ، ثم خرج فلحق أباحقيان بالروحاء و من معه من قريش و قد

<sup>(</sup>۱) كذا في ف، و لعله: أجل ؟ و في المغازى ١/٧١٠ : «قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : رضى الله عنكر... ، و نهاهن الغد عن النوح أشد النهى » . (٧) كذا ، و في الطبرى « فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى أهله ناول سيغه ابنته فاطمة فقال : اغسلى عن هذا دمه يا بنية ! و ناولها على عليه السلام سيغه » (٣) من الطبرى ، و في ف « صدقتها » (٤) من الطبرى » / ٢٨ ، و في ف « عبى مهج » مصحف ( ٥ - ٥ ) من الطبرى ، و في ف « و الله عفاك فيهم » كذا ؛ و في المغازى : اعلى كعبك و أن المصيبة كانت بغيرك (٢) كذا ، و في الطبرى » ثم خرج من عند رسول الله صلى الله عليه و سلم مجمراه الأسد حتى الني أبا سفيان . . . . . » .

أزمعوا الرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم و قد توامروا بينهم و قالوا: رجعنا قبل أن نصطلم أصحاب محمد، رجع فنكر على بقيتهم ؛ فلما رأى أبو سفيان معبدا مقبلا قال: ما وراءك يا معبد؟ قال: محمد قد خرج فى أصحابه فى طلبكم فى جمع لم أر مثله قط يتحرفون عليكم تحرقا ؛ قال: أويلك ما تقول ا و الله لقد أجمعنا للكرة على أصحابه لنصطلمهم م قال: فإنى و الله أنهاك عن ذلك بهم ا عليكم من الجود بشى ما رأيته بقوم على قوم قط، فساءه ذلك .

و مر بأبي سفيان ركبة من عبد القيس فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة، قال: و لم؟ قالوا: نريد الميرة، قال: فأخبروا محمدا أنا<sup>1</sup> ١٠ قد أجمنا الكرة عليه و على أصحابه لنصطلمهم <sup>^</sup> .

ثم رحل أبو سفيان راحلا إلى مكة ، و مر الركب برسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبروه بما قال أبو سفيان ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم و المسلمون : حسبنا الله و نعم الوكيل ! فأنزل الله جل و علا فى ذلك «الذين استجابوا لله و الرسول ، إلى قوله " و الله ذو فضل عظم ""

لما صرف عنهم من لقاء عدوهم " إنما ذلكم الشيطن يخوف أولياءه "\_ الآية . فأقام رسول الله صلى الله عليه و سلم " بحمراء الاسد ثلاثا، ثم انصرف إلى المدينة .

#### السنة الرابعة من الهجرة

أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصارى قال أنا أحمد بن أبي بكر ه الزهرى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله عن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال : دعا رسول الله صلى الله عليه و سلم على الذين قتلوا أصحاب بثر معونة ثلاثين صباحا، بدعو على رعل و ذكوان و عصية ، قال أنس : فأنزل الله في الذين قتلوا بيئر معونة قرآنا قرأناه حتى نسبخ "بلغوا عنا " قومنا انا قد المنينا وبنا فرضى عنا و رضينا أعنه ".

قال: فى أول هذه السنة كانت غزوة بثر معونة ، / و ذلك أن مهرالف أبا براء عامر بن مالك مسلاعب الاسنة وقدم المدينة [ فأهدى لرسول الآ صلى الله عليه وسلم فرسين و راحلتين ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا أقبل هدية مشرك ، فعرض رسول الله صلى الله عليه و سلم عليه اسلالام - آ] فلم يسلم و قال : يا محمد ! لو بعثت معى رجالا مر 10

<sup>(</sup>۱) سورة سم آیة ۱۷۵ (۲) زید فی ف: بالمسلمین یا تون الذی من الجراح الذی بهم – کذا، و فی المغازی: فاقام شهر ایداوی جرحه – النج (۳) لیس فی المغازی ال. ۱۰ مه (۶) من الطبری ۱۳۰ و المغازی، و فی ف « رضیت » (۵) له ترجمة فی الاصابة ٤ / ۱۹ و فیه «عاص بن مالك بن جعفر بن كلاب العاصی الكلایی أبو برأه المعروف بملاعب الأسنة. . . . و (۱) زید من المغازی ۱/۱۶ و لا بد منه ، انظر الطبری سا ۱۳۲ – ۲۶ (۷) فی ف « و لم یسلم ۲۰ و زید فی الطبری و المغازی برسم ، ۲۰ – ۲۰ (۷) فی ف « و لم یسلم ۲۰ و زید فی الطبری و المغازی بعده : و لم یبعده : و لم یبعده : و لم یبعده :

أصحابك إلى نجد رجوت أن يستجيبوا لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إنى أخاف عليهم من أهل نجد ، فقال أبو براء: أنا لجار ' فابعثهم فليدعوا ً الناس إلى ما أمرك الله به ، فبعث رسول الله صلى الله عليه و سلم المنذر بن عمروا الساعدى في أربعين راكبا، و قد قيل في ة سبعين رجلا من الأنصار ، حتى نزلوا ببئر معونة – وهي بئر أرض بني عائر و حرة بني سليم ، ثم بعثوا حرام بن ملحان من بني عدى بن النجار بكتاب رسول أللة صلى الله عليه و سلم إلى عامر بن الطفيل، فلما أتاه لم ينظر في كتابه حتى عدا عليه فقيِّله ، ثم استصرخ [عليهم- الله عامر فأبوا أن يجيبوه بما دعاهم إليه و قالوا: لن نخفر أبا يراء إنه تقد عقد لهم ١٠ عقدا . فاستصرخ [عليهم - ٢] قبائل من سليم : رعلا ٢ و ذكوان و عَصية ، فأجابوه إلى ذلك، فخرج حتى غشى القوم في رحالهم فأحاطوا بهم، فلما رآهم المسلمون أخذوا أسيافهم ثمم قاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم إلا كعب ابن زید ، فانهم ترکوه و به رمق .

و كان فى المسلمين عامر بن فهيرة طعنه <sup>^</sup>جبار بن سلمى الكلابي <sup>^</sup> المرمح ، <sup>^</sup>م طلب فى القتلى فلم يوجد جثته ، فمن ذلك قيل: رفع عامر ان فهيرة إلى الساء .

و کان

<sup>(</sup>۱) فى الطبرى و المغازى ۱ / ۴۵۳ : لهم جاد (۲) فى ف : يدعون الى (۳) فى ف « عمر » (٤) من الطبرى و المغازى (٥) من الطبرى ، و وقع فى ف « نحقر» مصحفا (٣) فى ف : إن (٧) من الطبرى ، وفى ف « وعلا » خطأ (٨ – ٨) من الطبرى و المغازى ، و فى ف « جابر بن سليم الكلاعى » ـ خطأ .

و كان فى سرحهم ابن أمية او رجل من الانصار من بنى عمرو بن عُوفٌ فلم "ينبئهما بمصاب أصحابهما إلا "الطير تحوم على العسكر، فقالا: إن لهذا الطير لشأنا! فأقبلا لينظرا فاذا القوم في دمائهم و إذا الخيل التي أصابتهم واقفة ، فقال الانصارى العمرو بن أمية : ما ذا ترى ؟ قال: أرى أن نلحق وسول الله صلى الله عليه و سلم فنخبره ، فقال الانصارى: ه لكني ما كنت لأرغب عن موطن قتل فيه هؤلاء، ثم تقدم فقاتل حتى قتل<sup>٣</sup> . و رجع عمرو<sup>٧</sup> بن أمية حتى قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره الخبر، فدعا النبي صلى الله عليه و سلم على رعل و ذكوان و عصية ثلاثين صباحاً ، فأنزل الله فيهم « بلغوا عنا قومنا انا لقينا ربنا فرضى عنا و رضينا عنه ، .

# ثم كانت غزوة الرجيع في صفر

أميرها مرثد بر\_ أبي مرثد، فيها قتل عاصم بن ثابت ابن أبي الأقلح \* و خالد بن البكير ؛ و أسر ` خبيب / بن عدى و زيد بن الدثنة ،

٥٥ / ب

<sup>(</sup>۱) هو عمرو بن أمية ، انظر الطيرى ۴/۶ والمغازى ۴/۸۶ (۲) اسمه الحارث ان الصمة .. كما في المغازي (٣٠٠) التصحيح من الطبري ، و في الأصل « بينها بما صاب أصحابهم إلى » (٤) من الطبرى ، و في الأصل « الأنصار » ، و في المغازى: الحـــارث بن الصمة (ه) من الطبرى و في الأصل « تلحق » . (٦) انظر الطبرى و المفازى ، وفيها تفصيل (٧) فى ف «عمر» خطأ . (A) قد مضى ما فيه في ابتداء السنة الرابعة (٩) من الطبرى ٣ / ٣٠٠ و المغازى ١/٥٥٣، و في ف « الأفلح » خطأ (١٠) في ف « استوى اسير » كذا .

و خرجوا ا بهما إلى مكه و باعوهما " .

## ثم كانت غزوة بني النضير

وكان السبب في ذلك أن عمرو بن أمية لما انفلت من رعل و ذكوان و عصية و جاء إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم و أخبره بقتل ه أصحاب بئر معونة لقيه في الطريق رجلان من بني عامر ، و قد كان معهما عهد من رسول الله صلى الله عليه و سلم و جوار لا يعلم عمرو بذلك ، فلما نزلا سألها عمرو: من أنتها؟ قالا: رجلان من بني عامر، فأمهلهما حتى إذا ناما عدا علیهها فقتلهما، و هو یری أنه قد أصاب ثأرة من بنی عامر بما أصابوا من أصحاب بأتر معونة . فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بئس ١٠ ما عملت قد كان لها مني جوار . وكتب عامر بن الطفيل إلى رسول الله صلى افته عليه و سلم إنك قد قتلت رجلين لهما منك جوار فابعث بديتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى قباء ثم مال إلى بنى النضير ليستعين فى ديتهما ومعه نفر من المهاجرين ، فجلس رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى مجلسهم فاستند إلى جدار هناك فكلمهم ، فقالوا: أنى لك أن تزورنا ، ١٥ يا أبا القاسم! "نفعل ما أحببت"، فأقم عندنا حتى تتغدى"، 'و تآمروا ' بينهم، فقال عمرو بن جحاش <sup>۸</sup> بن عمرو بن كعب: يا معشر بنى النضير! و الله

<sup>(</sup>۱) فی ف « خرج » (۲) اختصر هنا هذه الغزوة و ذکر بطولها فی الطبری  $\gamma/\gamma$  و المغازی 1/3 و  $\gamma/\gamma$  فی الطبری  $\gamma/\gamma$  و المغازی 1/3 و  $\gamma/\gamma$  و المعصص من المغازی 1/3 و  $\gamma/\gamma$  و المعصص من المغازی 1/3 و المغازی 1/3 و المغازی : نطعمك 1/3 فی ف « و تو امروا » ، و فی المغازی « فتناجوا » . (۸) من المغازی و الطبری  $1/\gamma$  ، و فی ف « حجاش » خطأ .

لا تجدونه أقرب منه الساعة! أرقى على ظهر هذا البيت فأدلى عليه صخرة فأقتله بها، فنهاهم سلام بن مشكم فعصوه فلا و صعد عمرو بن جحاش ليدحرج الصخرة، و أخبر الله جل و علا رسوله فقام كأنه يريد حاجة، و انتظر أصحابه من المسلمين فأبطأ عليهم، و جعلت اليهود تقول: ما حبس أبا القاسم! فلما أبطأ على المسلمين انصرفوا، فقال كنانة بن صوريا تجاءه و و الله الخبر الذي هممتم به! فلق أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم رجلا مقبلا من المدينة فقالوا: أرأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ فقال: رأيته داخلا المدينة ، فانتهوا إليه و هو جالس في المسجد فقالوا: يا رسول الله النهود بقتلي ادعوا لي الرسول الله ا انتظر الك فمضيت و تركتنا، فقال: همت اليهود بقتلي ادعوا لي محمد في المسجد فقالوا: من المدينة ، لاتساكنونني و هممتم بما هممتم من الغدر .

فجاه محمد بن مسلمة فقال لهم: إن رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمركم أن تظعنوا من بلاده، فقالوا: يا محمد! ما كنا نظن أن يجيئنا بهذا رجل من الأوس، فقال محمد بن مسلمة: تغيرت القلوب و محا الإسلام العهود، فقالوا: نتحمل؛ فأرسل إليهم عبد الله بن أبى: "لا تخرجوا فان معى ألني المحمد (۱) و في الطبرى: نهاهم عن ذلك سلام بن مشكم و خوفهم الحرب و قال: هو يعلم ما تريدون، فعصوه (۲) من الطبرى، و في ف «صويبر» خطأ؟ و في المغازى بعلم ما تريدون، فعصوه (۲) من الطبرى، و أخبرنيه الله عز وجل» (٤) أي مجد بن مسلمة، و في الطبرى «أتى مجد بن مسلمة» (۵) في ف: لا تساكنون، و في الطبرى ۳/۷»: فلا تساكنوني (۱-۲) وفي الطبرى ۳/۷»: فلا تساكنوني (۱ و في الطبرى ۳/۷»؛

انضوى إلى من قومي ألفين فأقيموا فهم يدخلون معكم و قريظة تدخل معكم.....

رجل من العرب يدخلون معكم، و قريظة تدخل معكم . فبلغ الخبر كعب ابن أسد صاحب عهد بنى قريظة ، فقال ، لا ينقض العهد رجل من بنى قريظة و أنا حى .

فأرسل حيى بن أخطب إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم و كان ه من سادات بنى النضير: إنا لا نفارق ديارنا فاصنع ما بدا لك! فكبر رسول الله صلى الله عليه و سلم و المسلمون و قال: حاربت يهود.

ثم زحف إليهم رسول الله صلى الله عليه و سلم يحمل لواءه على بن أبي طالب، و استخلف على المدينة ابن أم مكتوم، حتى أناهم فحاصرهم، خمسة عشر يوما، و قطع نخلهم و حرقها، و كان الذى حرق نخلهم و قطعها عبد الله بن سلام و عبد الرحن بن كعب أبو ليلي الحراني من أهل بدر، فقطع أبو ليلي العجوة، و قطع ابن سلام اللون، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لم قطعتم العجوة؟ قال أبو ليلى: يا رسول الله! كانت العجوة أحرق لهم و أغيظ، فنزل "ما قطعتم من لينة او تركتموها" الآية ، فاللينة ألوان النخل، و القائمة على أصولها العجوة، فنادوا: يا محمد! قد كنت تنهى ألوان النخل، و القائمة على من صنعه فما لك و قطع النخل و تحريقها .

ثم تربصت اليهود نصرة عبد الله بن أبى إياهم ، فلما لم يجئ و قذف الله فى قلوبهم الرعب صالحوا رسول الله صلى الله عليه و سلم على أن يحقن لهم

<sup>(</sup>۱) من الطبرى، ووتم فى ف « اسر » مصحفا (۲) من الطبرى و المغازى ۲۹۹/، من و فى ف « رأيت » مصحفا (٤) من الطبرى ، و وقع فى ف « رأيت » مصحفا (٤) من الطبرى ، و فى ف « محاصر هم » (٥) سورة ه ه آية ه .

دماه هم و له الاموال ، و ينجلون من ديارهم على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم . فاحتملوا ما استقلت به الإبل ، حتى أن كان الرجل منهم يهدم بيته / فيضع بابه على ظهر بعيره فينطلق به ، و خرجوا إلى خيبر و ذلك ٥٦/ب قوله " يخربون بيوتهم بايديهم" الآية .

و لم يسلم من بنى النضير إلا رجلان: 'يامين بن عمير بن كعب'، ه و أبو سعد بن وهب، أسلما على أموالها، فأحرزاها ؛ فقسم رسول الله صلى الله عليه و سلم غنائمهم على المهاجرين، فأنزل الله سورة الحشر إلى آخرها.

ثم رجع رسول الله صلى الله عليه و سسلم إلى المدينة ، ثم بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم "أبا سلمة بن عبد الاسد" إلى ماه لبنى ١٠ أسد ، فقتل عروة بن مسعود الانصارى و غنم نعا و شاه ، و رجع إلى المدينة " .

و مات عبد الله بن عثمان بن عفان و هو ابن ست سنين ، فصلي عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و نزل فى حفرته عثمان بن عفان . ثم ولد الحسين بن على بن أبي طالب لليالى خلون من شعبان .

# ثم كانت بدر الموعد

و ذلك أن أبا سفيان لما انصرف من أحد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: موعدك بدر الموسم، وكان بدر موضع سوق لهم فى الجاهلية. يجتمعون إليها في كل سنة ثمانية أيام، فلما قرب الميعاد جهز ً رسول الله صلى الله عليه و سلم لغزوة الموعد .

وكان نعيم بن مسعود الأشجعي؛ قد اعتمر و قدم عــلي قريش " ١٠ فقـالوا: يا نعيم! من أين وجهك؟ قال: من يثرب، قالوا: هل رأيت لمحمد حركة؟ قال: نعم تركته على هيئة الخروج ليغزوكم - و ذلك قبل أن يسلم نعيم ، فقال له [ أبو ] سفيان : يا نعيم ! إن هذا عام جدب و لا يصلحنا إلا عام غيداق ترعي فيه [الإبل \_ ^ ] الشجر و نشرب اللبن، و قد جاء أوان موعد محمد ، فالحق بالمدينة فثبطهم و أخبرهم أننا في جمع كثير و لا طاقة لهم ١٥ بنا "'حتى يأتى" الخلف منهم"، و لك عشر فرائض أضعها لك على يد سهيل

(١) في ف « الحسن » خطأ (٢) في ف « له رسول » (٣) في ف « قرب » (٤) من الطبرى ، و فى ف « شجعى » (ه) من الطبرى ، و فى ف بياض (٦) و قع فى ف « عنداق » مصحفا ؛ و غيداق : و اسم محصب (٧) من الطبرى ٣/٠٤ ، وفي ف « برعى » (٨) زيد من الطيرى ، وقد سقط من ف (٩) زيد في الطبرى « فيه ٥ . (١٠٠-١٠) في الطبرى «فيأتى » (١١) ذيد في الطبرى «أحب إلى من أن يأتي من قىلنا » . اس (11)

ابن عمرو! فجاء انعيم سهيلاً فقال: يا أبا يزيد! تضمن كى هذه الفرائض و أنطلق إلى محمد فأثبطه؟ فقال: نعم .

فخرج نعيم حتى أتى المدينة ، فوجد الناس يتجهزون الجلس يتجسسا لهم و يقول: هذا ليس برأيي قدموا عليكم في عقر دوركم / وأصابوكم فتخرجون ١٥٧ الف اليهم ، ليس هذا برأيي ، ألم يجرح محمد بنفسه الله عليه علمة أصحابه! ه فتبط الناس عن الخروج حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه و سلم ، قال : و الذى نفسى يده! لو لم يخرج معى أحد خرجت وحدى .

ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم و المسلمون فى شهر رمضان ، و استخلف على المدينة عبدالله بن رواحة ، و مع المسلمين تجارات كثيرة ، حتى وافوا بدر الموعد فأصابوا بها سوقا عظيها ، و ربحوا لدرهم درهما ، ١٠ ولم يلقوا عدوا ^ • ثم رجع رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى المدينة • ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم بأم سلمة بنت و أبى أمية

<sup>(</sup>۱-۱) من الطبرى و المفازى ۱/۲۸۳، و فى ف « سهيل نعيا » خطأ (۱) فى ف « تضعن » كذا ، و التصحيح مر ... الطبرى و المفازى (۲-۳) فى الطبرى « فى نفسه » . « فتدسس » (٤) من الطبرى ، و فى ف « يخرج » (٥) فى الطبرى « فى نفسه » . (٦) فى الطبرى « نحر ج » (١) فى الطبرى « نحر اليلة هلال (٦) فى الطبرى « نحر الله هلال نفر الطبرى « نحم انهج الله عز وجل السلمين ذى انقعدة » (٨) كذا فى ف ، و فى الطبرى « نحم انهج الله عز وجل السلمين بصائرهم غرجوا بتجارات فأصابوا للدرهم درهمين و لم يلقوا عدوا و هى بدر الموعد ، و كانت موضع سوق لهم فى الحاهلية مجتمعون إليها فى كل عام نمانية أيام» (٩) التصحيح من الطبرى ٣/٢٤ ، و فى ف « بن » خطأ .

فى شوال، و دخل بها فى ذلك الشهر، وكانت قبله تحت أبى سلمة بن عبد الأسد المخزومى.

ثم رجم رسول الله صلى الله عليه و سلم يهوديا و يهودية تحاكما إليه وكانا محصنين .

ه و أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب اليهود و قال: إلى لا آمن أن يبدلوا كتابى ا فتعلم زيد بن ثابت ذلك فى خمية عشر يوما .

# ثم كانت سرية الخزرج إلى سلام، بن أبي الحقيق

و ذلك أنه ٣ كان بما صنع الله به لرسوله صلى الله عليه و سلم أن هذين الحيين من الأنصار الأوس و الحزرج كانا يتصاولان مع رسول الله صلى الله عليه و سلم تصاول الفحلين، لاتصنع الآوس شيئا فيه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم غناء إلا قالت الحزرج: و الله لا يذهبون بهذه فضلا علينا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فى الإسلام! قال: فلا ينتهون حتى يوقعوا مثلها، و إذا فعلت الحزرج شيئا قالت الأوس مثل ذلك، فلما موقعوا مثلها، و إذا فعلت الخزرج شيئا قالت الخورج: من رجل فى العدارة

<sup>(1)</sup> من الطبرى، و فى ف « لا اشتهى» (٧) من سيرة ابن هشام ٧/٠٠، و فى ف « سالم » (٧-٠٠) من السيرة ؛ و فى ف « جل علا مما صنع ارسول الله صلى الله عليه و سلم منا و ان الاوس و الخزرج لانها كانا يتصاولا فى تصاول الفحل لايقل فى أحد من الفريقين الا التمس الاخوان ان يقتل مثله » كذا .

لرسول الله صلى الله عليه وسلم ككعب بن الأشرف ، فذكروا سلام بن أبي الحقيق من بخير ، فاستأ ذنوا رسول الله صلى الله عليه و سلم فى قتله ، فأذن لهم و نهاهم عن قتل النساء و الولدان . فخرج عبد الله بن عتيك و عبد الله بن أنيس و مسعود بن سنان و أبو قتادة بن ربعى بن " بلدمة ابن سلمة " و خواعى بن أسود الحليف لهم من أسلم ، "حتى قدموا خير ه فدخلوا على سلام بن أبى الحقيق داره ليلا ، و لم يبق فى الدار بيت فدخلوا على سلام بن أبى الحقيق داره ليلا ، و لم يبق فى الدار بيت المرأته و قالت: / من أنتم؟ قالوا: نفر من العرب أردنا الميرة ، فقالت: الا عليه ما هو ذاك الله في البيت ، فدخلوا عليه و غلقوا الباب عليهم ، فما دلهم عليه الا بياضه فى ظلمة البيت و كان أبيض كأنه قبطى المن فابتدروه بأسيافهم ، الميانية من العرب أردنا أسيافهم ، فا دلهم عليه الا بياضه فى ظلمة البيت و كان أبيض كأنه قبطى الناس فابتدروه بأسيافهم ، الميانية من العرب أردنا الميانية من الميانية من العرب أسيافهم ، فا دلهم عليه الا بياضه فى ظلمة البيت و كان أبيض كأنه قبطى الناس فابتدروه بأسيافهم ، الميانية من المياني

<sup>(</sup>۱) في السيرة «قالت الخزرج: والله لايذهبون بها فضلاعلينا أبدا، قال: فتذاكر وا من رجل لوسول الله صلى الله عليه و سلم في العداوة كابن الأشرف » (۲) زيد في سيرة ابن هشام « وهو » (۳) كذا ، و في سيرة ابن هشام « نفرج إليه من الخزرج من بني سلمة خمسة نفر » (٤) من السيرة و المغازى ، / ۱۳۳، و في ف « عبيداقه » خطأ (٥ - ٥) ليس في سيرة ابن هشام، و في ف « وبلدة ابن سلمة » كذا ، و التصحيح من جهرة أنساب العرب ص، ٤٣٠ و تهذيب التهذيب سلمة » كذا ، و التصحيح من جهرة أنساب العرب ص، ٤٣٠ و تهذيب التهذيب مكردا (٩) زيد هنا في سيرة ابن هشام « نفرجوا و أمر عليهم رسول الله صلى الله مكردا (٩) زيد هنا في سيرة ابن هشام « نفرجوا و أمر عليهم رسول الله صلى الله عبد الله بن عتيك » و سيأتي (٩) في سيرة ابن هشام ٢٠٠١ و في سيرة ابن هشام (٠١٠) من المغازى « كأنه قبطية ملقاة » ، و في المغازى « كأنه قبطية ملقاة » ، و في المغازى « كأنه قبطية ملقاة » .

و تحامل عليه عبد الله بن أنيس فوضع سيفه فى بطنه ، و هتفت امرأته ، و خرجوا . و كان عبد الله بن عتيك أمير القوم و كان فى بصره شىء ، فسقط من الدرجة الموثلت يده وثأا شديدا .

فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه و سلم و أخبروه، و اختلفوا ه في قتله و الدعى كل واحد منهم أنه قتله، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: هاتوا سيوفكم، فأعطوه، فنظر فقال: سيف عبدالله بن أنيس هذا قتله، أرى فيه أثر الطعام.

**5 \$ \$** \$ \$ :

(٦٢) السنة

<sup>(</sup>١) نريد في سيرة ابن هشام \* ستى أنفذه و هو يقول: قطنى قطنى، أى حسبي ه (١) في ف « هنقت » خطأ ، و في سيرة ابن عشام « ولنا صاحت امرأ ته بعمل الرجل منا يرفع عليها سيفه ثم يذكر نهى رسول الله صلى الله عليه و سسلم فيكف يده و لو لا ذلك لفرغنا منتها بليل » ( ٣ - ٣) من سيرة ابن هشام ، و في « فوتى و آيا » خطأ .

#### السنة الخامسة من الهجرة

حدثنا محد بن أحد بن أبي عون الدماني ثنا عمار بن الحسن الهمداني ثنا سلبة بن الفضل عن محمد بن إسحاق حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن محود آبن لبيد عن ابن عباس حدثني سلبان الفارسي من فيه قال: كنت رجلا مجوسيا من أهل جي من أهل أصبهان ، وكان أبي دهقان ه و قريته - ٧] ، وكنت أحب الخلق اليه ، في إذا به حبه إياى حتى حبيني في البيت كما تحبس الجارية ، وكنت قد اجتهدت في المجوسية حتى كنت اقطن النار الذي يوقدها لا يتركها تخبو ساعة ١، وكانت لابي ضيعة فيها بعض العمل ١، ١ بني أبي ا بنيانا له ١ في داره ١ ، فدعاني فقال: أي بني او أمرني فيها ببعض ما يريد ، شم قال لى: و لا تحتبس عنى ، فانك ان احتبست عنى اكنت أهم عندى مما أنا فيه ١٠ ، فحرجت فررت بكنيسة احتبست عنى الكنت أهم عندى مما أنا فيه ١٠ ، فورجت فررت بكنيسة

(۱) كذا فى ف، و ليس فى التهذيب  $\sqrt{pp} - pqq - pqq$  نها عمار بن الحسن فهيها « و عنه . . . عد بن أحمد بن عون » و ليست فيه النسبة ، و لعله : فهيها « و عنه . . . عد بن أحمد بن عون » و ليست فيه النسبة ، و لعله : الدمائى ـ راجع الأنساب pqqq (y) من السيرة pqq (y) و التهذيب . pqq (y) و فى ف « عد » خطأ (pq) و له ترجمة فى الإصابة pqq (y) و فيه « سلمان أبو عبد الله الفارسي » (ع) فى السيرة « فارسيا » (ه) فى ف و السيرة : سى ـ بالمهملة ، و التصحيح من معجم البلدان pqq (pqq) من السيرة ، و فى ف « فيا ف « قاطن (pqq (pqq) من السيرة ، و فى ف « قاطن النار التى توقد » (pqq (pqq) من التهذيب تاريخ ابن عساكر pqq (pqq) ، و فى ف « فى السيرة و لا فى التهذيب ، و فى ف « و كان » pqq (pqq) ليس فى السيرة و لا فى التهذيب pqq (pqq) من السيرة و و فى ف « ابه قد شغانى من كل شىء من أمرى » و زيد بعده « قال : فحرجت أريد ضيعته التى بعثنى إليها » .

النصارى و هم يصلون فيها، فسمعت أصوالهم و دخلت عليهم أنظر ما يصنعون ، فوالله ! ما زلت قاعدا عندهم و أعجبني دينهم و ما رأيت من صلاتهم، و أخذ بقلى فأحببتهم حبا لم أحبه شئيا قط، وكنت لا أخرج قبل ذلك و لا أدرى ما أمر الناس، فقلت في نفسي: هـذا و الله خير ه من ديننا ، فوالله ! ما برحت حتى غربت الشمس ، و تركت حاجة أبي التي " أرسلني إليها و ما رجعت إليه ، ثم بعث في الطلب "يلتمس لي ، فلم يجد" حيث أرسلني ، / فبعث رسله فبغوني بكل مكان حتى جئته عشيا ، و قد قلت ٨٥/الف النصارى حين رأيت ما أعجبي من هيئتهم: أين أصل هذا الدين؟ قالوا: بالشام ؛ فلما أتيت أبي فقال: أي بني ! أين كنت ؟ ألم أكن عهدت إليك ١٠ أن لا تحتبس على؟ فقلت: بلي، و ' إني مررت على كنيسة النصاري فأعجبني ما رأيت من أمرهم و حسن صلاتهم ، و رأيت دينهم خيرا "، قال : كلا يا بني ! إن ذلك الدين لا خير فيه ، دينك و دين آبائك خير منه ، فقلت : كلا [ و الله إنه لخير من ديننا ! قال ٦٠ ] فخافي أن أذهب من عنده فكلبني م حبسني ، فأرسلت م إلى النصاري و أخبرتهم أني قد رضيت ١٥ أمرهم، و قلت: إذا قدم عليكم ركب من الشام فأخبروني بهم أذهب معهم . فقدم عليهم ركب من الشام فأخبرونى بهم و فأرسلوا إلى ، فأرسلت (١) من السيرة ، و في ف «صلاتهــم » (٢) في ف «الذي » (٣-٣) في ف « التمس له فلم اجد » كذا (ع) زيد هنا في ف لفظ لا يتضح و صورته « مع » كذا (ه) وقع فى ف «خير » خطأ (ب) زيد من السيرة (٧) فى السيرة د فعل فى

إليهم

و في ف د منهم ، .

رجلي قيدا » (A) أن ف « فارسلته » ، و في السيرة « و بعثت » (٩) من السيرة ،

إليهم إذا أرادوا الرجعة فأخبروني ، فلما أرادوا الخروج جثتهم فانطلقت معهم ، فلما قدمت الشام سألت عن عالمهم ، فقالوا: صاحب الكنيسة أسقفهم ، فدخلت عليه فأخبرته خبرى و قلت له: إنى أحب أن أكون معك فى كنيستك أخدمك و أصلى معك و أتعلم منك، فانى قد رغبت في دينك ، قال: أقم! فمكثت معه في الكنيسة أتفقه في النصرانية ، وكان ه رجل سوء فاجر فى دينه، يأمرهم بالصدقة و يرغبهم فيها فاذا جمعوا إليه الأموال اكتنزها لنفسه، وكنت أبغضه لما أرى من فجوره، وقد جمع سبع قلال دنانير و درا هم، ثم إنه مات ؛ فاجتمعت النصارى ليدفنوه ، فقلت لهم: تعلمون أن صاحبكم هذا رجل سوء ، كان يأمركم بالصدقة فاذا جثتموه بها اكتنزها" لنفسه و لم يعط المساكين منها شيئًا ، قالوا : و ما ١٠ علامة ذلك؟ قلت: أدلكم على كنزه؟ قالوا: أنت و ذاك، فدللتهم عليه، فأخرجوا قلالاً مملوءة ذهبا و ورقا ، قال : فلما رأوها قالوا : و الله لا نغيبه \* أبدا! فصلبوه على خشبة " و رجموه بالحجارة، و جاؤا ترجل فجعلوه مكانه ، قال : فيقول سلمان : يا ابن أخي ! ما مرأيت رجلا لا يصلى الحنس أرى أنـــه أفضل منه زهادة \* في الدنيا و لا أرغب في الآخرة ١٥ و لا أدأب [ ليلا و لا نهارا - ` ] منه اجتهادا في العبادة ، قال سلمان : فأقمت (١) في السيرة « قات : من أفضل أهل هذا الدين علما » (م) في ف « قلايا » ، و في السيرة « سبع قلال » (٣) من السيرة و كذا سبق آنفا ، و وقع هنا في ف «أكثرها» مصحفا (٤) من السيرة، و وقع في ف «شيء» (٥) في ف « لا نغيبو . » و في السيرة « لا ندفنه » (٦) زيد في ف « ثم صلبو . » (٧) في السيرة « قال يقول » (٨) في السيرة « فما » (٩) في السيرة « أزهد » (١٠) من السيرة .

٠/٥٨

معه و أحببته / حبا ما علمت أني أحببت شيئا كان قبله، فكنت معه أخدمه و أصلى معه في الكنيسة حتى حضرته الوفاة ، قلت : يا فلان ! إني قدكنت معك و ما أحببت حبك شيئا قط فالى من توصى [ بي \_ ] ؟ "و من ذا الذي تأمرني، متبع أمرك و مصدق حديثك؟؟ قال: أي بني! ما أعلم أحدا على ه مثل ما نحن عليه إلا رجلا بالموصل يقال له فلان ، فاني و إنه كنا على أمر واحد في الرأي و الدين، و هو رجل صالح، و ستجد عنده بعض ما كنت ترى منى ، فأما الناس قد بدلوا و هلكوا . فلما توفى لحقت بصاحب الموصل فأخبرته خبرى ، فقال : أقم ! فكنت معه في كنيسته فوجدته كما قال صاحبي رجلا صالحًا ، فكنت معه ما شاء الله ، فلما حضرته الوفاة قلت : يا فلان! ١٠ إن فلانا أوصاني إليك "حين حضرته الوفاة"، و قد حضرك من أمر الله ما ترى ، فالى من توصى [ بي - ٢]؟ "و إلى من تأمرني"؟ قال: أي بني ! ما أعلم أحدا على أمرنا إلا رجلا بنصيبين يقال له فلان فالحق به . فلما توفی لحقت بصاحب نصیبین و أخبرته خبری ، و أقمت عنده فوجدته علی مثل ما كان عليه صاحباه، فمكثت معه ما شاه الله، ثم حضرته الوفاة، ١٥ فقلت له : إن فلانا أوصاني إلى فلان صاحب الموصل ثم أوصاني صاحب الموصل إليك، فالى من توصى [بي] بعدك؟؟ قال أي بني! ما أعلم أحدا على مثل ما نحن عليه إلا رجلا " بعمورية في أرض الروم، (١) من السيرة ، و في ف « قــال » (٢) من السيرة (٣ ــ ٣) في السيرة « و بم تأمرني » (٤) في ف « اياه » (٥ - ٥) في السيرة « وأمرني باللحوق بك » (٦) في السيرة « فالى من توصيني و بم تأمرني » (٧) في ف « رجل » .

فانك واجد عنده بعض ما تريد، فان استطعت أن تلحق به فالحق به ٠ فلما توفى لحقت بصاحب عمورية وأخبرته خبرى، فقال: أقم ا، فأقمت عنده فوجدته على مثل ما كان عليه أصحابه و أثاب لى شيئا حتى اتخذت بقرات وغنيمة ، ثم حضرته الوفاة ، فقلت له : إن فلانا أوصاني إلى فلان صاحب الموصل، ثم أوصاني صاحب الموصل إلى فلان صاحب نصيبين، ٥ ثم أوصاني صاحب نصيبين إلبك، فالى من توصى بى؟ قال: يا بنى! ما أعلمه أصبح " في هذه الأرض أحـــد على ما كنا عليه ، لكنك قد أظلك خروج ني يخرج بأرض العرب، يبعث بدين إبراهيم الحنفية، يكون منها مهاجره و قراره إلى أرض يكون بها / النخل بين حرتين ـ نعتها مهم / الف بكذا وكذا ، بظهره خاتم النبوة بين كتفيه ، إذا رأيته عرفته ، يأكل ١٠ الهدية و لا يأكل الصدقة ، ثم مات ، فمر بي ركب من كلب فسألتهم من هم ؟ فقالوا: من العرب ، فسألتهم من بلادهم ، فأخبروني عنها ، فقلت لهم : أعطيكم بقرى وغنمي مذا على أن تحملوني حتى تقدموا أرضكم، ^قالوا: نعم، فأعطيتهم إياها و حملوني معهم ، حتى إذا جاؤا بي^ وادى القرى [ظلموني ــ^] فباعوني برجل من اليهود . فأقمت و رأيت بها النخل و رجوت أن يكون ١٥

<sup>(</sup>۱) زيد في السيرة : عندى (۲) في ف : تاب (۳) في السيرة « اكتسبت حتى كانت لى » (٤) زيد في السيرة « و بم تأمرني» (۵) من السيرة ، و في الأصل « أصلح » كذا (٦) كذا ، و في السيرة « ولكنه قد أظل زمان نبي وهو مبعوث بدين إبراهيم عليه السلام» (٧) كذا ، و في السيرة « بقر اتى هذه و غنيمتى هذه » . (٨-٨) من التهذيب، و في ف « فافعلوا فقدموني » (٩) من السيرة •

البلد الذي وصف لى صاحبي، حتى قدم رجل من يهود بنى قريظة فابتاعنى من ذلك اليهودى، ثم خرج بى حتى قدم المدينة، فوالله! ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي و أيقنت أنه البلد ؟ فمكنت بها أعمل له فى ماله فى بنى قريظة حتى بعث محمد و ختى على آمره و أنا فى رقى مشغول، ماله فى بنى قريظة حتى بعث محمد و ختى على آمره و أنا فى رقى مشغول، و حتى قدم المدينة مهاجرا فنزل فى قباء فى بنى عمرو بن عوف ، فوالله! آيل لنى رأس نخلة أعمل لصاحبي فيها و صاحبي تحتى جالس إذ أقبل ابن عم له من اليهود فقال: يا فلان! قاتل الله بنى قيلة الإنهم آنفا مجتمعون أبن عم له من اليهود فقال: يا فلان! قاتل الله بنى قيلة الإنهم آنفا مجتمعون إلا أن قالها له أخذتنى رعدة من النخلة ، حتى ظننت أنى سقطت على إلا أن قالها له أخذتنى رعدة من النخلة ، حتى ظننت أنى سقطت على و صاحبي، فنزلت سريعا فقلت: أي سيدى! ما الذي تقول؟ فغضب عا رأى في د و رفع يده فضربنى بهاضربة الشديدة ، ثم قال: ما لك و لهذا! أقبل على عملك ، قلت : لا شيء . ٢ سمعت منك شيئا فأردت أن أعله ١٠ فسكت عنه عملك ، قلت : لا شيء . ٢ سمعت منك شيئا فأردت أن أعله ١٠ فسكت عنه

<sup>(</sup>۱) زيد في السيرة «و لم يحق في نفسي» (۲) في ف «عدا» (٣-٣) في السيرة « انى الفي رأس عذق اسيدي أعمل له فيه بعض العمل» (٤) في السيرة « قال ابن هشام : قيلة بنت كاهل بن عذرة بن سعد بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف ابن قضاعة أم الأوس و الخزرج » (٥) في السيرة « و الله انهم الآن » (٦) في ف « لمنقصون » و التصحيح من السيرة (٧) كذا في ف ، و في السيرة « أخذ تنى العرواء – قال ابن هشام : العرواء الرعدة من البرد و الانتفاض ، فان كان مع ذلك عرق فهي الرحضاء ، و كلاهما عدود » (٨) كذا ، و في السيرة « سأسقط» . ذلك عرق فهي الرحضاء ، و كلاهما عدود » (٨) كذا ، و في السيرة « سأسقط» . (٩) زيد في السيرة « ساسته » ، و في السيرة « انما قال » .

ثم أقبلت على عملى . فلما أمسيت جمعت ما كان عندى حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو بقباء، فدخلت عليه و معه نفر من أصحابه، فقلت: بلغني أنك رجل صالح و أن معك أصحابا لك أهل حاجة و غربة ، و قد كان عندی شیء وضعته للصدقة منطعام يسير فجئتكم به و هو ذا - فقربت ا **إليه** ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم [ لأصحابه - <sup>٢</sup>] :كلوا ، و أمسك يده ه و أبي أن يأكل؛ فقلت في نفسي: هذه واحدة من صفة فلان ، ثم رجعت؛ فتحول رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى المدينة ، فجمعت شيئا ثم جثته فسلمت عليه فقلت : هذا شيء كان لي و أحببت أن / أكرمك و هو هدية ٥٩ / ب أهديها لك كرامة ليست بصدقة ، فإنى رأيتك لا تأكل الصدقة ، فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم أصحابه فأكلوا و أكل معهم؟ فقلت فى نفسى: ١٠ هاتان اثنتان، ثم رجعت فحكثت شيئا ثم جئته و هو ببقيع الغرقد"، مشي مع جنازة و حوله أصحابه، و عليه شملتان؛ مرتديا بواحدة و متزرا بالأخرى، فسلمت \* عليه ، ثم تحولت حتى قمت وراءه لانظر في ظهره ، فعرف رسول الله صلى الله عليه و سـلم أنى إنما أريد [أن] أنظر و أثبته ٢٠ فقال بردائه فألقاه عن ظهره، فنظرت إلى الحاتم بين كتفيه كما وصفه ١٥ لى صاحبي، فأكببت على رسول الله صلى الله عليه رسلم أُقبِّل موضع الخاتم من ظهره و أبكي، فقال: تحول عني، فتحولت عنه فجلست بين يديه

<sup>(1)</sup> في السيرة « فقر بته» (٧) من السيرة (٧) من السيرة ، و في ف « بنقيع الغرقله » . (ع) كذا ، و في السيرة و التهذيب « على شملتان لي » ( ه ) من السيرة ، و في ف

<sup>«</sup> فسلمنا » (٦) و في السيرة « عر ف أنى أستثبت في شيء وصف لي » .

و قصصت عليه قصتي و شأني و حديثي، فأعجب رسول الله صلى الله عليه و سلم و أحب أن يسمع ذلك أصحابه، ثم أسلمت و مكثت مملوكا حتى مضى شارب بدر و شأن أحد، و شغلني الرق فلم أشهد مجامع النبي صلى الله عليه و سلم . ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم : كاتب ه نفسك، فسألت صاحبي الكتابه، فلم أزل حتى كاتبني على أن أفي له ثلاثمائة نخلة و أربعين أوقية ورق ـ و تلك أربعة آلاف؛ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم [ لاصحابه - ]: أعينوا أخاكم بالنخل، فأعانني الرجل بقدر ما عنده، منهم من يعطيني العشرين و الثلاثين و العشرة و الخمس و الست و السبع " و الثمان و الأربع و الثلاث حتى جمعتها ،، فقال لى ١٠ رسول الله صلى الله عليه و سلم: اذهب فاذا أردت أن تضعها فأتنى حتى أكون أنا أضعها لك بيدى ، " فقمت في تفقير ها" و أعانني أصحابه " حتى فرغنا من شربها "، و جاء أصحابي كل رجل بما أعانني من النخل فوضعته، مم جثت رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبرته ، فخرج فجعلنا نحمل إليه النخل فيضعها ييده منه ماتت منها ودية ؛ و بقيت الدراهم ' ثم قال

<sup>(</sup>۱) وقع فى ف « أخى » مصحفا (۲) زيد من السيرة (٣) فى ف ه البسم » كذا ، (٤) كذا ، وفى السيرة « فأعانونى بالنجل، الرجل بثلاثين ودية ، و الرجل بعشرين ودية ، و الرجل بعشر ، يعين الرجل بقدر ما عند وي الرجل بخمس عشرة ودية ، (٥ – ٥) فى ف « حتى تأتينى فأكون » ، و فى السيرة « فاذا فرغت فأتنى أكن » ( $_{--}$ ) فى السيرة « ففقرت » و فى ف « تنقيرها» . (٧) كذا ، و فى السيرة و التهذيب « أصحابي » (٨) زيد فى ف « من شربها » كذا وهو غير واضح فحذنناها (٢) فى السيرة « بفعلنا نقرب إليه الودى ويضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده حتى فرغنا » (١٠) فى السيرة « فو الذى ويضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده حتى فرغنا » (١٠) فى السيرة « فو الذى ويضعه رسول الله عليه وسلم بيده حتى فرغنا » (١٠) فى السيرة « فو الذى ويضعه رسول الله عليه وسلم بيده حتى فرغنا » (١٠) فى السيرة « فو الذى ويضعه رسول الله عليه وسلم بيده حتى فرغنا » (١٠) فى السيرة « أو الله و بقى على المال » .

> و عتق سلمان و غزا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم الحندق و ما كان بعده من المغازي .

قال: فى أول هذه السنة كان فك سلمان من الرق وأداؤه بما مم ١٠٠٠ كوتب عليه .

# ثم كانت غزوة ذات الرقاع في المحرم'

خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم و استخلف على المدينـــة

<sup>(</sup>۱) من العبارة الأخرى « فاذا فرغت فأتنى » (۲) فى ف « مكاتبك » (۳) كذا ، و فى السيرة « فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم بمثل بيضة اللجاجة من ذهب من بعض المعادن » (٤) زيد من السيرة (٥) كذا ، و فى السيرة « خذها فان الله سيؤدى بها عنك » (٦) من السيرة ، و فى ف « وقية » (٧) و قع فى ف « الورق » مصحفا (٨) فى ف « ما » (٩) فى سيرة ابن هشام ٢/٤٣١ « فى سنة أربع» ، وذكر ه الطبرى أيضا فى حوادث السنة الرابعة ، انظر ٣/٩٣ ، و فيه « و أما الواقدى فانه زعم أن غزوة رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات الرقاع كانت فى المحرم سنة خمس من الهجرة » .

عثمان بن عفان يريد بني محارب و بني ثعلبة من غطفان ، حتى بزل نخلا ، فلا قلق بها جمعاً من غطفان "فتقارب الناس" و لم يكن بينهم حرب إلا أن الناس قد خاف بعضهم من بعض ، حتى صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاة الحقوف، و إنما سميت هذه الغزاة غزاة فات الرقاع لان الخيل مكان فيها سواد و بياض فسميت الغزوة بتلك الخيل .

ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه و سلم و المسلمون ، فبينا جابر إذ أبطأ عليه جمله فقال لحقه رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : يا جابر اقال : نعم ، قال : ما شأنك ؟ قال : أبطأ على جملى ، فحجنه رسول الله صلى الله عليه و سلم بمحجنه و قال : اركب ، فقال جابر : و لقد رأيتني أكفه عن ارسول الله صلى الله عليه و سلم ، فقال : يا جابر ! تزوجت ؟ قلت : نعم ، قال : بكرا أم ثيبا ؟ قلت : بل ثيبا ، قال أفلا جارية تلاعبها و تلاعبك ؟ قلت : إن لى أخوات فأحببت أن أتزوج بمن يجمعهن و يمشطهن و تقوم قلت : إن لى أخوات فأحببت أن أتزوج بمن يجمعهن و يمشطهن و تقوم عليهن ، قال : أما ! إنك قادم فاذا قدمت فالكيس الكيس ! ثم قال :

<sup>(1)</sup> و في سيرة ابن هشام «قال ابن إسحاق: واستعمل على المدينة أبا ذر الففارى، و يقال: عثمان بن عفان، فيها قال ابن هشام» (٧) من السيرة، و في ف « نخل ». (٣ – ٣) من السيرة، و في ف « غزات » كذا (٤) في ف « غزات» كذا (٥) كذا في ف ، و في الطبرى ٣/٩٩ « وإنما سميت ذات الرقاع لأن الجبل كذا (٥) كذا في ف ، و في الطبرى ٣/٩٩ « وإنما سميت ذات الرقاع لأن الجبل الذي سميت به ذات الرقاع جبل به سواد و بياض و حمرة فسميت الغزوة بذلك الجبل » و في السيرة ٢ / ١٣٤ « و إنما قبل لها غزوة ذات الرقاع لأنهم رقموا الجبل » و في السيرة ٢ / ١٣٤ « و إنما قبل لها غزوة ذات الرقاع لأنهم رقموا فيها رايا تهم، و يقال ذات الرقاع شجرة بذلك الموضع يقال لها ذات الرقاع » انظر معجم البلدان ٤/٨٢٤ (٢) في ف « يقوم » .

أ تبيع جملك؟ فقلت: نعم، فاشراه منه بأوقية ، ثم قدم المدينة صلى الله عليه و سلم ، قال جابر: فوجدته عند باب المسجد فقال: الآن قدمت؟ قلت: نعم ، قال: فدع جملك و ادخل المسجد فصل ركعتين، فدخلت فصليت ركعتين، ثم أمر بلالا أن يزن لى أوقية ، فوزن لى فأرجح فى الميزان ، فانطلقت حتى إذا وليت فقال: ادعوا لى جابرا، قلت: الآن / يرد على ٥ - ٦ / بالجمل، و ليس شىء أبغض إلى منه ، قال: خذ جملك و لك ثمنه .

(١) و قع في ف « يذن » مصحفا (٣) في ف « ادءوني » (٣) رويت هذه القصة في سيرة ابن هشام بما نصه « قال ابن إسحاق وحدثني وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال : خرجت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى غزوة ذات الرقاع من نخل على جمل لى ضعيف ، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : جعات الرفاق تمضى و جعلت أتخلف حتى أدركني رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : ما لك يا جابر ؟ قال قات : يا رسول الله ! أبطأ بي جملي هذا ، قال: أنخه ، قال: فأنخته وأناخ رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قال: أعطني هذه العصا من يدك \_ أو اقطع لى عصا من شجرة ، قال : ففعلت ، قال : فأخذها رسول الله صلى الله عليه و سلم فنخسه بها نخسات ، ثم قال: اركب ، فركبت فخرج والذي بعثه بالحق بواهق نافته مواهقة ، قال : و تحدثت مع رسول الله صلى الله عليه و سـلم فقـال لى : أتبيعني جملك هـذا يا جابر ؟ قـال قلت : يا رسول الله! بل أهبه لك ، قال : لا و لكن بعنيه ، قال قلت : فثمنيه يا رسول الله ! قال : قد أخذته بدرهم ، قال قلت : لا ، إذن تغيني يا رسول الله! قال : بدرهمين ؟ قال قلت : لا ؟ قال : فلم نزل برفع لى رسول الله صلى الله عليه و سلم في ثمنه حتى بلغ الأوقية ، قال فقلت: أ نقد رضيت يا رسول الله؟ قال: نعم ، قلت: فهو لك ، قال: قد أخذته ؟ قال ثم قال: يا جابر! هل تزوجت بعد ؟ قال قلت: نعم ==

# ثم كانت غزوة دومة الجندل'

و ذلك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بلغه أن جمعا تجمعوا بها، فغزاهم رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى بلغ دومة الجندل فلم يركيدا، و استخلف على المدينة سباع "بن عرفطة " الغفارى، ثم رجع إلى المدينة.

يا رسول الله! قال: أثيبا أم بكرا؟ قال قلت: بل ثيبا، قال أفلا جارية تلاعبها و تلاعبك ؟ قال قلت : يا رسول الله ! إن أبي أصيب يوم أحدو ترك بنات له سبعا فنكحت امرأة جامعة تجمع رؤسهن و تقوم عليهن، قال: أصبت إنْ شاء الله ، أما إنا لو قد جئنا صرارا أمرنا بجزور فنحرت و أقمنا عليها يومنا ذاك و سمعت بنا فنفضت نمارقها ، قال قلت : و الله يارسول الله ما لنا من نمارق ، قال : إنها ستكون ! فاذا أنت قدمت فاعمل عملا كيسا، قال: فلما جئنا صرارا أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بجزور فنحرت ، و أقمنا عليها ذلك اليوم ، فلما أ مسى رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل و دخلنا ؛ قال : فحدثت المرأة الحديث وما قــال لى رسول الله صلى الله عليه و سلم ، قالت : فدونك سمع و طاعة ، قال : فلما أصبحت أخذت برأس الجمل فأقبلت به حتى أنخته على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: ثم جاست في المسجد قريبًا منه ، قــال: وخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم فوأى الجمل فقال: ما هذا؟ قالوا: يا رسول الله! هذا جمل جاء به جابر، قال: فأن جابر؟ قال: فدعيت له ، قال نقال: يا ابن أخي! خذ برأس حملك فهو لك ؛ و دعا بلالا فقال له: اذهب بجابر فأعطه أوقية ، قال : فذهبت معه فأعطاني أوقية و زادني شئيا يسيرا ، قال: فواقه ما زال ينمي عندي و يرى مكانه من بيننا حتى أصيب أمس فيها أصيب لنا \_ يعني يوم الحرة . .

(۱) في سيرة ابن هشام ۲ / ۱۳۷ « غزوة دومة الحندل في شهر ربيع الأول سنة خمس » (۲) في ف « في » (۳-۳) من سيرة ابن هشام و الطبري ۳/۳۶ و المغازي ا/۶۰۶ وفي ف « سماع بن غطرفة » خطأ ؛ و له ترجمة في الإصابة ۳ / ۲۰۰

و توفیت أم سعد بن عبادة و سعد مع رسول الله صلی الله علیه و سلم بدومة الجندل، فلما رجع جاء رسول الله صلی الله علیه و سلم قبرها و صلی علیها ، فقال سعد: یا رسول الله ا إن أمی أفتلتت نفسها و لم توص أ فأقضی عنها ؟ قال: نعم .

وكسف القمر فى جمادى الآخرة، فجعلت اليهود يرمونه بالشهب ه و يضربون بالطاس و يقولون: سحر القمر، فصلى رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاة الكسوف.

و بلغ رسول الله صلى الله عليه و سلم أن قريشا أصابتهم شدة حتى أكلوا الرمة، فبعث رسول الله صلى الله عليه و سلم بشى. من الذهب إليهم مع عمرو بن أمية و سلمة بن أسلم بن حريش.

ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه و سلم وفد من مزينة ، و هو أول وفد قدم عليه فى رجب و فيهم بلال بن الحارث المزنى فى رجال من مزينة ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم : أنتم مهاجرون أينما كنتم ! فرجعوا إلى بلادهم .

ثم قدم بعـــدهم ضمام " برن ثعلبة ، بعثه بنو سعد بن بكر ١٥

<sup>(</sup>۱) انظر الإصابة ١٤٧/٨ (٢) في تهذيب تاريخ ابن عساكر ٢/١٤٧/٨ أقضيه ، و في الأصل « افاوصى » كذا (٣) ترجمه في الإصابة ٣/١٧٦ و قال « ضمام بن معلمة السعدى من بني سعد بن بكر ، وقع ذكره في حديث أنس في الصحيحين ، قال: يبما نحن عند النبي صلى الله عليه و سلم إذ جاه أعرابي فقال: أيكم ابن عبد المطلب \_ الحديث. و فيه أنه أسلم وقال: أنا رسول من ورائى من قوى و أنا ضمام بن معلمة. و كان

فقال ا: يا محمد! أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك ، قال : صدق ، قال: فمن خلق السهاء؟ قال: الله، قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله ، قال: فن نصب هذه الجبال ؟ قال: الله ، قال: فمن جعل فيها هذه المنافع ؟ قال: الله ؛ آلله ؛ تعالى أرسلك ؟ قال: نعم ، قال: فبالذي خلق السهارات ه و الأرض و نصب٬ الجبال و جعل فيهـا هذه المنافع ^هو الله الذي^ أرسلك؟ قال: نعم؛ قال: و زعم رسولك أن علينا خس صلوات في أيومنا / و ليلتنا أ، قال: صدق، قال: فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم ؛ "أقال: و زيم رسواك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا"، قال: صدق، قال: فبالذي أرسلك آلة أمرك بهذا؟ قال: نعهم، "قال:

=عمر بن الخطاب يقول: ما رأيت أحدا أحسن مسألة و لا أوجز من ضمام بن ثعلبة. وروى أبو داود من طريق ابن إسحاق عن سلمة بن كهيل وغيره عن كريب عن ابن عباس قال: بعث بنو سعد ضمام بن مُعلبة إلى النبي صلى الله عليه و سلم \_ فذكر . مطولاً . . . و زعم الواقدي أن قدومه كان في سنة خمس » .

(١) ذكر ابن إسحاق هذه الوفادة باسناده باختلاف يسير فراجع سيرة ابن هشام ٣/ ٦٣ (٢) و في سنن النسائي كتاب الصيام: فيها (م) ليس في النسائي . (٤) من سنن النسائي، و في ف « و الله » (ه) العبارة من هنا إلى « هذه » ليست ف سنن النسائي (٦) في النسائي : الساء (٧) زيد في النسائي : فيها (٨ - ٨) في النسائي : آقه (٩ - ٩) في النسائي : كل يوم و ليلة (١٠) زيد في النسائي « قال : و زعم رسولك أن علينا زكاة أموالنا ، قال : صدق ، قال : فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا ؟ قال: نعم » (١٦) في النسائي: كل سنة (١٧) زيد في النسائي: « قال : و زعم رسولك أن علينا الحج من استطاع إليه سبيلا ، قال : صدق ، قال: فبالذي أرسلك آقه أمرك بهذا ? قال: نعم ، . 71 / الف

'فوالله الذي' بعثك بالحق! لا أزيدن عليهن 'و لا أنقص منهن شيئا'، فلما قفا قال النبي صلى الله عليه و سلم: النن صدق ليدخلن الجنة! فأسلم ضمام و رجع إلى قومه بالإسلام.

ثم غزا رسول الله صلى الله عليه و سلم غزوة المريسيع فى شعبان، قصد بنى المصطلق من خزاعة على "ماء لهم" قريب من ه الفرع<sup>1</sup>، فقتل منهم رجالهم و سباهم اله وكان فيمن سبى جويرة بنت<sup>م</sup> الحارث بن أبى ضرار ، تزوجها رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و جعل

صداقها أربعين أسيرا من قومها .

ولى (٤) في النسائي: فو الذي (٦-٢) في النسائي: شيئا و لا أنقص (٣) في النسائي: ولى (٤) في النسائي: ولى (٤) في النسائي: والمسلم ولى (٤) في السيرة ٢/٨٦، وقال ابن هشام: واستعمل على المدينة أبا ذر الففارى، شعبان سنة ست، و قال ابن هشام: واستعمل على المدينة أبا ذر الففارى، ويقال: نميلة بن عبد الله الله على الطبرى ٣/ ٣٠، و في المغازى ١/٤٠٤ و في سنة خمس خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم الا منين لليلتين خلتا من شعبان ٣ (٥-٥) من السيرة، و في ف « ما بهم » خطأ (٢) في معتجم البلدان / ٣٣٠ « بين الفرع و المريسيع ساعة من النهار » (٧) في ف « نساءهم » كذا، وفي المغازى ١/٧٠٤ و وقتل عشرة منهم وأسر سائرهم، و سبى رسول الله عليه و سلم الرجال و النساء والذرية » (٨) لها ترجمة في الإصابة ٨/٣٤ و فيه « لما غزا النبي صلى الله عليه و سلم بني المصطلق غزوة المريسيع في سنة خمس أو ست و سباهم وقعت جويرية و كانت تحت مسافع بن صفوان المصطلتي في سمم ثابت بن قيس . . . . . . فكاتبته على نفسها و كانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه فأتت رسول الله صلى الله عليه و سلم تستعينه في كتابتها » .

فى هذه الغزوة سقط عقد عائشة، فأقام رسول الله صلى الله عليه و سلم بالناس على التاسه و ليسوا على ماء و ليس معهم ماء، فنزلت آية التيمم، فقال أسيدا بن حضيرا: ما هى بأول بركتكم يا آل أبى بكر ا فبعثوا العير التى كانت عليه، فوجدوا العقد تحته .

و بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم أبا نملة الطانى بشيرا إلى المدينة بفتح المريسيع .

ثم غزا رسول الله صلى الله عليه و سلم غزوة الخندق

وكان من شأنها أن النبي صلى الله عليه و سلم لما أجلى بني النصير حرج نفر من اليهود فيهم عيي أخطب النضري و هوذة لا بن قيس الوائلي أوكنانة ابن الربيع النضري في نفر من بني النضير و بني وائل وحزبوا الاحزاب

<sup>(</sup>۱) له ترجمة في الإصابة ١/٨٤ و فيه و أسيد بن الحضير بن سماك ، الأنصارى ، و كان بمن ثبت يوم أحد و جرح يومئذ سبع جر احات ، عن أبي هريرة أد النبي صلى اقه عليه و سلم قال: نعم الرجل أسيد بن حضير » (۲) في ف دحضر» (۲) من الإصابة ٧/٥٩١ ، و في ف و أبا تملة » خطأ ؟ قال ابن حجر: اسمه عمار ابن معاذ بن زرارة ، الأنصارى الظفرى ، شهد بدرا مع أبيه ، و شهد أحدا و ما بعدها (٤) كانت هذه الغزوة في شوال سنة خمس ــ انظر الطبرى ٣/٣٤ و السيرة ٢ / ١٣٨ (٥) زيد في الطبرى ٣ / ٤٤ و السيرة « سلام بن أبي الحقيق النضرى و » (٦) في ف دحى » ، و التصحيح من الطبرى و السيرة و المغاذى الطبرى و السيرة و المغاذى و السيرة و المغاذى و السيرة و المغاذى و السيرة و المغاذى و السيرة ، و زيد بعده فيها « بن أبي الحقيق » وفي المغازى «كنانة بن أبي الحقيق» و في المغازى «كنانة بن أبي الحقيق» و في ف د همر و بن كنانة بن الربيع » كذا خطأ (٩) زيد في الطبرى و السيرة و و مار الوائل » ، و في المغازى « و أبو عام الراهب » .

حتى قدموا على قريش مكة ' و دعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه و سلم و قالوا: إنا سنكون معكم [عليه - ۲] حتى نستأصله و من معه ، فقالت لهم قريش: يا معشر اليهود! إنكم أهل الكتاب و العلم بما الصبحنا / نختلف فيه نحن و محمد ، ا فديننا خير أم دينه ؟ قالوا: بل دينكم ، و أنتم أولى بالحق منه ؛ فلما قالوا ذلك لقريش نشطوا لما دعوهم إليه من حرب رسول الله صلى الله عليه و سلم و أجمعوا الذلك و اتعدوا [له - ۲] ، ثم خرجوا حتى جاؤا غطفان من قيس [عيلان - ۲] ، فدعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و أخبروهم أن قريشا قد تابعوهم على ذلك و أجمعوا المهم على ذلك .

٧/ ٦١ / ب

### و خرجت قریش

[و-۲] قائدها أبو سفیان بن حرب، و خرجت ۱۰ غطفان [و-۲] ۱۰ قائدها عیینة بن حصن بن حذیفة بن بدر الفزاری ۱۱، وکان قائد أشجع مسعود ۱۲ بن رخیلة ۰

فلما سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم بأمرهم استشار المسلمين"،

(۱) هكذا في ف و السيرة ، و في الطبرى « بمكة » ( ب ) زيد من الطبرى و السيرة ( ب ) من الطبرى و السيرة ، و في ف « لما » ( ع ـ ع ) من الطبرى و السيرة ، و في ف « لما » ( ع ـ ع ) من الطبرى و السيرة ، و في ف « فليتنا » ( ه ) كذا في ف ، و في الطبيرى « فأجموا » و في السيرة « و اجتمعوا » ( ب ) من الطبرى و السيرة ، و في ف بلا نقـط ( ۷ ) من الطبرى و السيرة ، و في ف « با يعوهم » و السيرة ، و في ف « با يعوهم » كذا ( ب ) في السيرة « فاجتمعوا » ( ، ) من الطبيرى و السيرة ، و في ف « الحرجت » ( ۱ ) في الطبرى و السيرة « في بني فزارة » و زاد بعـد ، فيها « و الحارث بن عوف بن أبي حارثة المرى في بني مرة » ( ۱ ) هكذا في الطبرى و المنازى ٢ / ٢٤٤ ، و في السيرة « مسعر » ( ۱ و ) في ف « المسلمون » كذا .

فأشار عليه سلمان بضرب الخندق على المدينة ، و هى أول غزاة غزاها سلمان مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ؛ فخندق على المدينة فيما بين المتذاد اللي ناحية راتج .

## و أقبلت قريش

و حتى نزلت بمجتمع الأسيال مر رومة " في عشرة آلاف رجل من أحابيشهم و من تابعهم من أهل كنانة و أهل تهامة ، و أقبلت غطفان حتى نزلوا بذنب نقمي و إلى جانب أحد .

و خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم - و استخلف على المدينة ابن أم مكتوم و ذلك فى شهر شوال ـ حتى جعل سلعا وراء ظهره و الخندق ١٠ بينه و بين القوم، و هو فى ثلاث آلافة من المسلمين، و خرج حي

(۱) فى ف ه المرام » و التصحيح من المغازى ب / ه ي ي ي و فى معجه البلدان ب / ۲۳ و موضع بالمدينة حيث حفر الخندق النبي صلى الله عليه و سلم . . . و قيل المذاد واد بين سلع و خندق المدينة » (ب) فى ف « رابع » و التصحيح من المغازى ؟ و فى المعجم ؛ / ۲۰۰ « أطم من آطام اليهو د بالمدينة و تسمى الناحية به ، له ذكر فى كتب المغازى و الأحاديث » (س) من المغازى ب / ي ي و السيرة ب / . ي ي ، و فى ف و الطبرى س / ۶ و « دومة » و فى المعجم ؛ / ۲۳ « و رومة : أرض بالمدينة بين الجرف و زغابة ، نزلها المشركون عام الخندق » . و السيرة ، و فى ف « احابيشها » (ه) فى معجم البلدان ٨ / ١٠ د و نقمى بالتحريك و القصر من النقمة موضع من أعراض المدينة كان لآل أبى طالب ؛ قال ابن إسحاق : و أقبلت غطفان يوم الخندق و من تبعها من أهل نجد حتى نزلوا بذنب نقمى إلى جنب أحد » (۶) من المراجع كلها ، و فى ف « حى» .

ان

ثم بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم سعد بن معاذ و سعد بن عبادة وعبد الله بن رواحة و خوات بن جبير يستخبرون خبر كعب بن أسد أهم على وفاء أم لا ، فهضوا إليه فسألوه ، فقال : لا عهد بيننا و بين محمد ، ثم رجعوا ه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبروه .

فأقام رسول الله صلى الله عليه و سلم " بحذاء المشركين" بضعا؛ و عشرين

(١) زيد في الطبرى « القرظي » (٢) من الطبرى و السيرة و العبارة فيهها كما يلي « و كان قد و ادع رسول الله صلى الله عليــه و سلم على أو مه و عاهد. على ذلك و عاقده ، فلما سمع كعب بحيى بن أخطب أغلق دونه حصنه ، فاستأذن عليه فأبي أن يفتح له ، فنــاداه حيى : يا كعب! افتح لى ، قال : ويحك يا حيى! إلك امرؤ مشؤم ، إنى قد عاهدت عجدا فلست بناقض ما بيني و بينه ، و لم أرَّ منه إلا وفاء وصدة ، قال: ويحك! افتح لى أكلمك ، قال: ما أنا بفاعل، قال: والله إن أغلقت دوني إلا على جشيشتك أن آكل معك منها ، فاحفظ الرجل ؛ ففتح له فقال : ويحك ياكعب! جئتك بعز الدهر و ببحر طام ، جئتك بقريش عـلى قادتهــا و سادتها حتى أثرلتهم بمجتمع الأسيال من رومة و بغطفان على قادتها و سادتها حتى أفرلتهم بذنب نقمي إلى جانب أحد ، قد عاهدوني و عاقدوني ألا يبرحوا حتى يستأصلوا عدا و من معه ، فقال له كعب بن أسد: جئتني و الله بذل الدهر بجهام قد هِراق ماه. يرعد ويبرق ليس نيه شيء ، و يحك ! ندعني و عِدا و ما أنا عليه ، فلم أر مر. عبد إلا صدةا و وفاه ؟ فــلم يزل حيى بكعب يفتله في الدروة و الغارب حتى سمح له عــلى أن أعطاه عهدا من الله و ميثاقا لأن رجعت قريش و غطفان و لم يصيبوا عدا أن أدخل معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك، انتقض كعب بن أسد عهده و برئ مما كان عليه فيما بينه و بين رسول الله صلى الله عليه و سلم » (٣-٣) في الطيرى ٧/٧ع « وأقسام المشركون عليه » و انظر السيرة ١٤١/٢ (٤) من السيرة و الطبرى ، و في ف « بضم » .

٦٢/الف

ليلة . ثم قال النبي صلى الله عليه و سلم : من يأتيني بخبر القوم؟ فقال الزبير : أنا ، ثم قال النبي صلى الله عليه و سلم : إن لكل نبي حواريا ، و إن / حواريّ الزبير' . و لم يكن بينهم حرب إلا الرمى بالنبل، غير أن فوارس من قریش منهم عمرو بن عبد ود بن [ أبی \_ ن ] قیس أخو \* بنی عامر و عکرمهٔ ان أبی جهل المخزوی و هبیرة بن أبی وهب المخزوی و ضرار بن الخطاب ابن مرداس المحاربي<sup>٧</sup>، فد تهيؤا للقتال<sup>٨</sup> و تلبسوا و خرجوا على خيلهم و مروا بمنازل كنانة ، ثم أقبلوا بخيلهم حتى وقفوا على الخندق ، فلما رأوه قالوا: و الله إن هذه المكيدة ما كانت العرب تكيدها! ثم أتوا مكانًا من الخندق ضيقًا فضربوا خيلهم ، فاقتحمت منه ا و جالت ١١ في ١٠ السبخة ٢٠ بين الحندق و سلع . فلما رآهم المسلمون خرج على بن أبي طالب فى نفر من المسلمين حتى أخذ عليهم "الموضع الذى منه اقتحموا" و أقبلت الفوارس تعنق الم نحوهم ، وكان عمرو بن عبد ود فارس قربش و قد كان

<sup>(</sup>۱) زید فی المغازی  $\gamma$ / ۷۰۶ و ابن عمتی  $\gamma$  ( $\gamma$ ) فی ف « فو ارسا » و التصحیح من الطبری  $\gamma$ / ۸۶ و السیرة  $\gamma$ / ۱۶۲ ( $\gamma$ ) من السیرة  $\gamma$ / ۱۶۲ و الطبری  $\gamma$ / ۸۶ و فی ف «و » خطأ (ع) زید من الطبری و السیرة (ه) من الطبری و السیرة و الطبری فی ند : أحد ( $\gamma$ ) من السیرة و الطبری، و فی ف «الحرث » کذا ( $\gamma$ ) فی السیرة و الطبری « أخو بنی المحارب  $\gamma$  ( $\gamma$ ) من الطبری، و فی ف «القتال» ( $\gamma$ ) فی ف « هذا » ، و التصحیح من الطبری و السیرة ( $\gamma$ ) من السیرة و الطبری ، و فی ف « فیه » . ( $\gamma$ ) فی ف « حالت» خطأ ، و فی السیرة و الطبری « فالت بهم » ( $\gamma$ ) من السیرة و الطبری ، و فی ف « تحقق » . و الطبری ، و فی ف « تحقق » .

قاتل يوم بدر ولم يشهد أحدا ، فخرج عام الخندق معلما ليرى مشهده ؟ ؛ فلما وقف هو وخيله قال على بن أبي طالب : يا عمرو ! إلى أدعوك إلى البراز ، قال : ولم يا ابن أخى؟ فو الله : ما أحب أن أقتلك ! قال على : لكنى و الله أحب أن أقتلك ! فحمى عمرو عند ذلك و اقتحم عن فرسه و عقره ثم أقبل إلى على ، فتنازلا و تجاولا إلى أن قتله على ، و خرجت ه [ خيله - ] منهزمة من الحندق .

و حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظهر و العصر و المغرب و العشاء ، و ذلك بعد أن كفوا ، كما قال الله تعالى " وكفي الله المؤمنين القتال " " .

و لم يقتل من المسلمين غير ستة نفر: كعب بن زيد الدنباني"، و رمى ١٠ سعد \* بن معاذ بسهم فقطع أكحله ، و عبد الله بن سهل ، و أنس \* بن أوس

<sup>(</sup>۱) زيد في الطبرى و السيرة وحتى أثبتته الجراحة » (۲) في ف «مسهده» خطأ، و في الطبرى و السيرة «مكانه» (۳) زيد في السيرة «قال: من يبارز؟ فبرز له على ابن أبي طالب فقال له: يا عمر و! إنك قد كنت عاهدت الله بما يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذتها منه، قال له: أجل، قال له على: فاني أدعوك إلى الله و إلى رسوله و إلى الإسلام! قال: لاحاجة لى بذلك» انظر الطبرى أيضا الى الله و إلى الإسلام! قال: لاحاجة لى بذلك» انظر الطبرى أيضا (٤) في السيرة و خيلهم » . (٢) سورة ٣٠ آية ٢٥ (٧) كذا، و لعله « الأنصارى »، و في الإصابة ٥/٣٠ « كعب بن حارثة بن دينار بن النجار الأنصارى ... » (٨) وقع في ف «سهد» مصحفا (٩) في ف: انيس، والتصحيح من المغازى ١ / ٢٥٥ و الإصابة ١٨/١ .

ابن عتيك، و الطفيل بن النعمان بن خنساء، و ثعلبة بن غنمة . و قتل من المشركين جماعة .

ثم إن نعيم بن مسعود الأشجعي أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم و قال: يا رسول الله ! إنى أسلمت و إن قومي لا يعلمون باسلامي فمرني بما ه شئت ، فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : إنما أنت فينا رجل واحد فخدّل عناً، فإن الحرب خدعةً، فخرج نعيم حتى أتى بني قريظة وكان لهم نديمًا في / الجاهلية فقال: يا معشر قريظة! إنكم قد عرفتم وُدّى لـكم و خاصة ما بینی و بینکم ، قالوا : صدقت <sup>،</sup> ، قال : فان قریشا و غطفان قد جاؤا لحرب محمد و إنهم ليسوا كهيئتكم ٦، البلد بلدكم لا تقدرون [على\_^] أن تتحولوا ١٠ عنه ٩، و إن قريشا و غطفان ١٠إن وجدوا فرصة أشهروها، و إن كان غير ذلك هربواً ' وخلوا بينكم و بين الرجل بيلدكم' '، فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم يكونون١٢ بأيديكم ١٣على أن يقاتلوا مع القوم٦٣ (١) في ف « الطفيل » تصحيف (٢) زيد في الطّبري م /. ه « إن استطعت » . (٣) من الطبرى و السيرة ٧ / ١٤٤ ، و في ف « خداع » (٤) زيد في الطبرى و السيرة « است عندنا بمتهم » (ه) في الطبرى « و قد ظاهرتموهم عليه و إنْ قريشا و غطفان » (٦) من الطبرى ، ووقع فى ف «كتكم» مصحفا، و فى السيرة «كأنتم». (٧) من الطبرى و السيرة ، و فيها قبله «به أموالكم و أبناؤكم و نساؤكم»؛ و فى ف « لا تقدروا » (A) زيد من الطيرى و السيرة (p) فى الطبرى و السيرة «تحولوا منه إلى غيره» (١٠–١٠) في الطيرى : أموالهم و أيناؤهم و نساؤهم و بلدهم بغيره ، فليسو ا كهيئتكم ، إن رأوا نهزة و غنيمة أصابوها ، و إن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم ، \_ انظر السيرة أيضا (١١) زيد في الطبرى و السيرة « و لا طاقة لكم يه » (١٢) في ف « يكونوا » (١٣ – ١٣) في الطبري ٣ / ٠٠ =

٦٣/ب

حنى تناجزوه، فقالوا: قد أشرت برأى و نصح . ثم خرج نعيم احتى أتى قريبها و أبا سفيان فقال: يا معشر قريش الإنكم قد عرفتم ودى لكم الله قد رأيت أن حقا على أن أبلغكموه و أنصح لكم فاكتموه على مقالوا: نفعل، قال : إن معشر اليهود قد ندموا على ما صنعوا فيها بينهم و بين محد و قد أرسلوا إليه أنا قد ندمنا على ما فعلنا فهل يرضيك منا أن نأخذ ه من القبيلتين من قريش و غطفان رجالا من أشرافهم فتضرب أعناقهم ثم نكون معك على من ابق منهم ، فأرسل إليهم أن نعم ، فان بعث اليكم اليهود يلتمسون رهنا فلا تدفعوا إليهم أن نعم ، فان بعث اليهم أبيهم أبي اليهود يلتمسون رهنا فلا تدفعوا إليهم أبه .

ثم خرج حتى أتى غطفان فقال: يا معشرغطفان ! إنكم أصلى و عشيرتى و أحب الناس إلى `` و لا أراكم تتهمونى ، قالوا: صدقت'' ، قال: فاكتموا ١٠ على "، قالوا: نفعل ، فقال لهم مثل ما قال لقريش فى شأن بنى قريظة و حذرهم مثل الذى حذرهم . فلما كانت ليلة السبت "ا أرسل أبو سفيان عكرمة بن

<sup>= «</sup> ثقة لكم على أن يقاتلوا معكم عبدا» و في السيرة « ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم عبدا» .

(۱-1) كذا في في ، و في السيرة ب / ١٩٣ « حتى أتى قريشا فقال لأبي سفيان أبن حرب و مرب معه من رجال قريش » (٢) زيد في الطبرى و السيرة « و فراق عبدا » (٣) في السيرة و الطبرى « عنى » (٤) زيد في السيرة « فنعطيكهم» .

(٥) من السيرة ، و في ف « فنضرب » (٢) من السيرة و الطبرى ، و في ف « ما» (٧) في الطبرى «بعثت» (٨) زيد في السيرة و الطبرى «منكم رجلا و احدا » .

(٩) في ف « غطف » خطأ (١٠) في ف « اتى » خطأ (١١) زيد في السيرة «ما أنت عندنا بمتهم » (١٢) زيد في السيرة « من شو ال سنة خمس و كان من صنع الله لرسوله صلى الله عليه و سلم أن » .

أبي جهل في نفر معه من رؤس غطفان إلى بني قريظة فقالوا: لسنا بدار مقام، قد هلك الكراع و الحافر، فاغدوا للقتال حتى نناجز ا محمدا و نفرغ ما بيننا و بينه؛ فأرسلوا ً أن غدا السبت؛ و هو يوم لا نعمل فيه ، و لسنا مع ذلك بالذي نقاتل معكم حتى تعطونا ٦ رهنا من أشرافكم يكونون ه عندنا حتى نناجز محمدا ، فإنا نخشى الحرب إن اشتدت أن تتشمروا^ إلى بلادكم و تتركونا ؛ فلما رجع عكرمة إلى قريش و غطفان بما قالت بنو قريظة قالوا: و الله! إن الذي جاءكم به نعيم بن مسعود لحق، فأرسلوا إلى بني قريظة أنا والله لا ندفع / إليكم رجلا واحداً 1 فان كنتم تريدون ٦٣/ الف القتال فاخرجوا وقاتلوا، فقالت بنو قريظةً : إن الذي ذكر لنا نعبم لحق، ١٠ °ما يريد القوم° إلا أن يقاتلوا ، فان رأوا فرصة انتهزوها ، و إن كان غير ذلك انشمرواً ألى بلادهم و خلوا بينكم ر بين الرجل "، فأرسلوا [ إلى قريش و غطفان \_^1] أنا و الله لا نقاتل معكم ٢٠ حتى تعطونا رهنا ١٠. و بعث الله على المشركين ريحًا تطرح " آنيتهم" و تكفأ قدورهم في يوم شديد البرد، (١) كذا في ف ، و في السيرة « الخف » (٢) من السيرة ، و في ف « تناجز » . (م) زيد في السرة « اليهم » (ع) في السرة « ان اليوم يوم السبت » (ه) من السيرة ، و في ف « يعمل » (٦) من السيرة ، و في ف و تقطعونا » (٧) مر. السيرة ، و وقع في ف «العرب» مصحفا (٨) في السيرة «أن تنشمر وا» ، و انشمر و تشمر بعني (٩٠٠) من السرة، وفي الأصل «ما ريدوا» (١٠) من السرة، و في ف « تتشمروا » (١١) زيد في السيرة « في بلدكم » (١٢) زيد من السيرة . (سور) زيد في السرة «عدا» (١٤) زيد في السرة «فأبوا عليهم و خذل الله بينهم». (م 1) زياد في الأصل دريحا » خطأ (م 1) من السيرة ، و في الأصل : « ابنيتهم » . ظها  $(\pi)$ 

فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليـه و سلم ما اختلف من أمرهم ا دعا حذيفة بن البمان، قال: اذهب فادخل بين القوم و انظر ما بفولون و لا تحدثن شيئًا حتى - تأتيني و ذلك لبلا ، فدخل حذيفة في الناس، وقام أو سفان بن حرب و قال: يامعشر قريش! لينظر كل امرئ من جليسه؟ قال حذيفة: وأخذت رجلا إلى جنبي وقلت له: من أنت؟ قال: أنا ه فلان بن فلان ، ثم قال أبوسفيان: يا معشر قريش! إنكم و الله! ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع و الخف، و أخلفتنا بنو قريظة، و بلغنا عنهم الذي نكره٬ و لقينا من هذه الريح ما ترون، و الله! ما يستمسك٬ [لنا- الله ولا تطمئن لنا قدور "، فارتحلوا فاني مرتحل ، ثم قام إلى جمله و هو معقول فجلس عليه ، ثم ضربه فوثب به على ثلاث ، فما أُطلق ١٠ عقاله إلا و هو قائم ؛ ثم قال حذيفة: ولو لا عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى ألا تحدث شيئًا حتى تأتيني لقتلته بسهمى ؟ فرجع حذيفة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره الخبر . فسمعت غطف ان بما صنعت قريش فانشمروا راجعين إلى بلادهم، و رجع رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى المدينة هو و المسلمون و وضعوا السلاح . 10

<sup>(</sup>۱) زيد في السيرة ، « وما فرق الله مر جاعتهم » (٧) من السيرة ، و في ف « ذكره » كذا (٧) في السيرة «لايستمسك »، وفي ف « ما استمسك » (٤) زيد من السيرة (۵) في السيرة « ما » و قد قدم فيه هـذه الجملة (٢) في السيرة « قدر » و زاد بعده « و لا تقوم لنا نار » و قد أخره (٧) في ف « الى » .

### [غزوة بني قريظة]

فلما كانت الظهر أتى جبريل رسول الله صلى الله عليه و سلم <sup>1</sup> و قال : قد وضعتم السلاح و أن الملائكة للم تضع سلاحها بعد ، إن الله يأمرك بالمسير إلى بني قريظة ! فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه و سلم: ألا ! ه لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظـــة ، و خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل لواءه على بن أبي طالب، فلما بلغ الصورين قال: هل مر بكم أحد؟ قالوا: نعم، مر بنا دحية الكلبي على بغلة بيضاء، / فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ذاك جبريل ! فسار رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى نزل على بئر لبي قريظة في ناحية أموالهم ، و تلاحق به النـاس ، ١٠ و أتى رجال بعد عشاء ُ [الآخرة - ْ ] و لم يصلوا العصر لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة "، فحاصرهم (1) زاد بعده في الطبرى م/ عه « كما ثنا ابن حيد قال ثنا سامة قال حدثني عد بن إسماق عن ابن شهاب الزهرى: معتجرا بعامة من إسترق على بغلة عليها رحالة عليها تطيفة من ديباج فقال: أ قد وضعت السلاح . . . ، ( م) و في الطبرى : قال جبريل: ما وضعت الملائكة السلاح و ما رجعت الآن إلا من طلب القوم، إن الله يأمرك ياعجد بالسير إلى بني قريظة . . . الخ ، (٣) موضع قرب المدينة .. راجع معجم البلدان ه/٩٩٩ (ع) في السيرة « فأتى رجال منهم من بعد المشاء » . ( ٥ ) زيد من السيرة (٦) و في سيرة ابن هشام ١٩٥/ ١ د الا بيني تريظة ، و زاد بعده و فشغلهم ما لم يكن لهم منه بد في حربهم وأبوا أن يصلوا لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم: حتى تأتموا بني قريظـة فصلوا العصر بها بعد العشاء ـــ

بر / ۲۲ ب

رسول الله صلى الله عليه و سلم خسا و عشرين ليلة حتى جهدهم الحصار ، و قذف الله في قلوبهم الرعب، و قد كان حيى بن أخطب قد دخل مع بني قريظة في حصنهم حين رجعت قريش و غطفان و فاء لكعب بن أسدا، ٢فلما تيقنوا ٢ أن رسول الله صلى الله عليـه و سلم غير منصرف عنهم حتى يناجزهم بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم [أن-'] ه الآخرة ، قما عابهم الله بذلك ثى كتابه و لا عنفهم به رسول الله صلى الله عليه و سلم \_ قاله أبو إصحاق بن يسار عن معبد بن كعب بن مالك الأنصارى . . (١) من السيرة ، وفي ف د و قال كعب بن سعد » وزيد في السيرة «بما كان عاهد. عليه » (٧-٧) و في السيرة « فلما أيقنوا » (م) و زيد في السيرة بر ١٩٥ ما نصه « قال كعب بن أسد لهم : يا معشر يهود ! قد نزل بكم من الأمر ما ترون و إني عارض عليكم خلالا ثلاثا نقذوا أيها شئتم، قالوا: ما هي ؟ قال: نتابع هذا الرجل و نصدته، فواقه لقد تبين لكم أنه لنبي مرسل و أنه للذي تجدونه في كتابكم، فتأمنون على دمائــُكُم وأموالكم و ابنائكم و نســائكم ، قالوا: لا نفارق حكم التوراة أبدا و لا نستبدل به غيره ، قال : فاذا أبيتم على هذه فهلم فلنقتل أبناءنا و نساءنا ثم نخرج إلى عِد و أصحابه رجالا مصلتين السيوف لم نترك وراءنا ثقلا حتى يحكم الله بيننا ر بن عجد ، فان تهلك نهلك و لم نترك وراءنا نسلا نخشي عليه ، و إنْ نظهر فلعمرى لنجدنُ النساء و الأبناء ، قالوا : نقتل هؤلاء المساكين ! فما خير العيش بعدهم ، قال : فان أبيتم على هذه فان الليلة ليلة السبت و أنه عسى أن يكون عِد و أصحابه قد أمنوا فيها فانزلوا لعلنا نصيب من عِد وأصحابه غرة ، قالوا ففسد سبتنا علينا و نحدث فيه ما لم يحدث من كان قبلنا إلا من قد علمت فأصابه ما لم يخف عليك من المسخ، قال: ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازما ...، (٤) زيد من السيرة .

ابعث إلينا أبا البابة بن عبد المنذر أخا بنى عمرو بن عوف لنستشيره "، فأرسله رسول الله صلى الله عليه و سلم إليهم ، فقالوا ": يا أبا لبابة ! أترى أن ننزل وعلى حكم محمد ؟ قال : نعم \_ و أشار بيده إلى حلقه أنه الذبح [فقالوا - "] ننزل [على حكم سعد بن معاذ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : انزلوا على حكمه - "] .

[ ثم إن \_ \* ] ثعلبة بن سعية "وأسد بن سعية " وأسد بن عبيد أسلموا فمنعوا ديارهم و أموالهم . فلما أصبحوا نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليمه و سلم فقال الأوس : يا رسول الله ! إنهم موالينا دون الخزرج' ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ألا ترضون أن يحكم (١) من السيرة ، و في ف « أبو » (م) التصحيح من السيرة و زيد بعده « في أمرنا»، و وقع في ف « تستنشره » مصحفا (٣) في السيرة « فلمــــا رأوه قام إليه الرجال و جهش إليه النساء و الصبيان يكون في وجهه فرق لهم و قالوا له » . (ع) من الطبرى ، و في ف « تنزل » (ه) زيد من الطبرى (م) من الطبرى ، و في ف « لتنزل» (٧) زيد في السيرة بعد. ما نصه « قال أبو لبابة : فو اقد! ما زالت قدمای من مکانها حتی عرفت أنی قد خنت الله و رسوله صلی الله علیه وسلم ، ثم انطلن أبو لبابة على وجهه و لم يأت رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى ارتبط في المسجد إلى عمود من عمد. و قال : لا أبرح مر. مكاني هذا حتى يتوب الله على مما صنعت ، و عاهد الله أن لا أطأ بني قريطة أبدا و لا أرى في بلد خنت الله و رسوله فيه أبدا » (A) من السيرة و الطبرى، و في ف «سعيد » · (٩) و في الطبرى « فتواثبت الأوس فقالوا » (١٠) من الطبرى ، و و قع في ف

ه الخروج» مصحفاً .

فيكم رجل' منكم؟ قالوا: بلي يا رسول الله! قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: فذاك إلى سعد بن معاذ، و كان قال وسول الله صلى الله عليه و سلم لقومـه حين أصابه السهم ": اجعلوه "في خيمة قريب للمني حتى أعوده، فلما حكمه رسول الله صلى الله عليه و سلم فى بنى قريظة أتاه قومه فاحتملوه على حمار " ثم أقبلوا به اللي رسول الله صلى الله عليه و سلم و هم ه يقولون: يا أبا عمرو! إن رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما ولاك مواليك لتحسن فيهم ، فلما أكثروا عليه عنال: قد آن السعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم، فلما جاء سعد قال لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم: قوموا إلى سيدكم ، فقاموا إليه فقالوا: يا أبا عمرو! إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد ولاك الحكم ، قال سعد : عليكم عهد الله و ميثاقه ، إن الحكم فيكم ١٠ ما حكمتُ ، / قالوا: نعم، قال: و على من كان ههنا فى هذه الناحية التي ۲۶/ الف فيها رسول الله صلى الله عليه و سلم ــ و هو معرض عن رسول الله صلى الله عليه و سلم إجلالا له، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: نعم، فقال سعد: فإنى أحكم فيهم [ بأن تقتل الرجال و تقسم الأموال و تسيى الذرارى و النساء . . . قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لسعد لقد حكمت ١٥

<sup>(</sup>۱) من الطبرى ، و فى ف « رجلا » خطأ (م) كذا ، و فى الطبرى « و كان رسول القصل الله عليه و سلم قد قال لقومه . . . » (م) و زيد فى الطبرى « بالخندق » . (ع - ع ) كذا فى ف ، و فى الطبرى « فى خيمة رفيدة » (ه) زيد فى الطبرى « قد وطؤا له بوسادة من أدم و كان رجلا جسيما » (م) فى الطبرى « معه » . (٧) من الطبرى ، و فى ف « فيه » (٨) فى الطبرى « أنى » يقال: آن يئين و أنى يأنى (٩) كذا فى ف ، و فى الطبرى « مواليك لتحكم فيهم » .

فيهم - '] بحكم ' الله من فوق سبعة أرقعة ' ؛ فحبسهم رسول الله صلى الله عليه و سلم فى دار ' ثم قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة . فلما قدمها خرج إلى سوق المدينة فحفر حفرا ثم بعث إليهم و أمر بضرب أعناقهم و هم ما بين ستمائة إلى تسعمائة ' ، فلم يزل ذلك دأبهم حتى فرغ منهم ، فيهم حيى بن أخطب و كعب بن أسد .

ثم إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قسم أموال بنى قريظة و نساءهم و أبناءهم على المسلمين ، فكان مع المسلمين ستة و ثلاثون فرسا ، فأعطى الفارس ثلاثة أسهم: للفرس سهان و لصاحبه سهم ، و للراجل الذى ليس له فرس سهم ، و أخرج منها صلى الله عليه و سلم الخس ، و قد قيل: النه اصطفى لنفسه ريحانة بنت عمرو بن خنافة الإحدى منساء بنى عمرو ابن قريظة .

ثم مات سعد بن معاذ، فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بغسله ، فغسله أسيد بن حضير و سلمة بن سلامة بن وقش، ثم وضع فى أكفانه (۱) زيد من الطبرى (۲) من الطبرى، و فى ف «يحكم» خطأ (۳) أى سماوات، جمع رتبع ؟ وزيد فى الطبرى «قال ابن إسماق: ثم استنزلوا» (٤) كذا فى ف، و فى الطبرى « فى دار ابنة الحارث امرأة من بنى النجار » (٥) كذا فى ف، و فى الطبرى « و هم سمائة أو سبعائة » (٦) من الطبرى، و فى ف « للرجل » . (٧) فى ف « حذافة » و فى الإصابة « ريحافة بنت شمعون بن زيد، و قبل زيد بن عمرو بن قنافة ــ بالقاف ، أو خنافة ــ بالحاء المعجمة ... » (٨) من الطبرى ، و فى « احد » .

على سريره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهتز العرش لموت سعد ابن معاذ! وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم أمام جنازة سعد حتى صلى عليه، و نزل فى حفرته أربعة انفر: الحارث بن أوس و أسيد بن حضير و سلمة بن سلامة بن وقش و أبو نائلة مالك بن سلامة .

ثم بنى رسول الله صلى الله عليه و سلم بزينب ابنة جحش ، فلما أصبح ه دعا القوم ، فأصابوا من الطعام ثم خرجوا و نفر منهم عند النبى صلى الله عليه و سلم فأطالوا القعود ، و قام رسول الله صلى الله عليه و سلم فخرج حتى جاه عتبة حجرة عائشة ثم رجع و نزلت آية الحجاب '' و اذا سالتموهن مناعا فسئلوهن من ورآء حجاب'' .

# ثم كانت سرية عبد الله بن أنيس

إلى الحالد بن و الله بن عالد بن ملهم الهذلى ثم اللحيابى بعرنة المحادثة ببطن عرنة و معه أحابيش ، فقتله / و حمل رأسه إلى النبي صلى الله عليه و سلم فى ذى الحجة إلى عليه و سلم فى ذى الحجة إلى الغابة ، فسقط عن فرسه فجحش شقه الآيمن ، فخرج فصلى بهم جالسا فقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فاذا كبر فكبروا ، و إذا ركع فاركعوا ، 10

<sup>(</sup>١) فعف «اربع» (٢) سورة ٣٣ آية ٣٥ (٣) راجع لها سيرة ابن هشام ٢/٥٥٨.

<sup>(</sup>٤) في ف « ابي ، خطأ (ه) زيد من السيرة (٦) مر. السيرة ، و في الأصل

<sup>«</sup> الهلالي » (٧) من السيرة ، و في الأصل « يعونه » .

و إذا سجد فاسجدوا، و إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين أ. و فى ذى الحجة ادفت دافة من عمام بن صعصعة عقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يبقى عندكم من ضحاياكم بعد ثلاثه شيء، أراد به صلى الله عليه و سلم أن يوسع ذو السعة عن لا سعة عنده ، ثم قال لهم رسول الله صلى الله مليه و سلم: كلوا و ادخروا بعد ثلاث .

### السنة السادسة من الهجرة

أخبرنا أبو عروبة الحسين بن محمد بن أبي معشر " بحران " ثنا سلمة بن شبيب ثنا عبدالرزاق أنا عبدالله بن عمر عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة:

أن ثمامة " بن أنال الحنني أسر فكان النبي صلى الله عليه و سلم يعوده يقول:

(۱) راجع الموطأ للامام مالك ص، ب، أخرجه عن أنس بن مالك باختلاف يسير.

(۱) التصحيح من مسند الإمام أحمد ١٠/١٥، و في الأصل «دقت داقة» و في المحمد بن المناور: و الدافة قوم من الأعراب يردون المصر، يريد أنهم قدموا المدينة عند الأضمى فنهاهم عن ادخار لحومها ليتصدقو بها الغ (س-س) كذا، وما وجدنا ترجمته فيها لدينا من المراجع (٤) كذا، و لعله: على من (٥) راجع السن

وجدنا ترجمته فيما لدينا من المراجع (٤) كذا ، و لعله : على من (٥) راجع السنن الكبرى ٥/ ٢٤ ، و مسند الإمام أحمد وفيه «عن عائشة قالت : دفت دافة من أهل البادية حضرة الأضحى ، فقال النبي صلى الله عليه و سلم : كلو ا و ادخر وا اثلاث ، فلما كان بعد ذلك قالوا : يا رسول الله ! كان الناس ينتفعون من أضاحيهم يحملون منها الودك ، و يتخذون منها الأسقية ، قال : وما ذاك ؟ قالوا : الذي نهيت عنه من إمساك لحوم الأضاحى ، قال : إنما نهيت عنه للدافة التي دافت (كذا) ، فكلوا و تصدقوا و ادخروا » (٦) في الأصل « معسر » كذا (٧) في الأصل « نجران » .

(٨) له ترجمة في الإصابة ٢١١/١ فراجعه .

ما عندك يا ثمامة ؟ فيقول: إن تقتل تقتل لا تمن، و إن تمن تمن على شاكر ، و إن تمن تمن على شاكر ، و إن ترد المال تعط ، قال: فكان أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم يحبون الفداء و يقولون: ما نصنع بقتل هذا ؟ فمر به النبي صلى الله عليه و سلم فأسلم ، فأمره أن يغتسل فاغتسل و صلى ركعتين ، فقال النبي صلى الله عليه و سلم : حسن إسلام صاحبكم .

قال: فى أول هذه السنة بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم محمد ابن مسلمة إلى القرّطاء " فأخذ " ثمامة بن أثال الحننى فأمر به ، فربط بسارية من سوارى المسجد ، فخرج إليه النبي صلى الله عليه و سلم فقال : ما عندك يا ثمامة ؟ فقال : عندى يا محمد خير ، إن تقتلنى " تفتل ذا دم ، و إن تنعم [ تنعم \_ " ] على شاكر ، و إن كنت تريد المال فسل تعط منه ، ما شئت ، فتركه رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى كان الغد ، ثم قال : ما عندك يا ثمامة ؟ قال له مثل ذلك ، فتركه النبي صلى الله عليه و سلم حتى كان بعد الغد فقال له : ما عندك يا ثمامة ؟ فقال : عندى ما قلت لك ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أطلقوا ثمامة ، فأطلق فانطلق إلى فقال قريب من المسجد / فاغتسل " ثم دخل المسجد فقال : أشهد أن لا إله ١٥ ٥٠ / الف

<sup>(</sup>١) في ف «تعطا» كذا (٧) من السيرة ١/٥٠٥، و في الأصل « الفراء ، خطأ .

<sup>(</sup>٣) القُمر طاء بطن مرب بني بكر ــ راجع المواهب اللدنية ١٧٣/٢ (٤) في ف

<sup>«</sup> فاخذه » كذا (ه ) هكذا في الصحيح للبخاري، ٢٠٧/ ، و في السيرة « تقتل » .

<sup>(</sup> y ) في الأصل «بقتل» (v) زيد من صحيح البخاري (٨) ليس في الصحيح .

<sup>(</sup>٩) في ف و فاعتسل ، خطأ .

إلا الله و أن محمدا رسول الله صلى الله [عليه و سلم]، يا محمد! الماكان على الارض وجه أبغض إلى من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلى ، و الله! ما كان من دين أبغض إلى من دينك فقد أصبح دينك أحب الدين كله الى ، و الله! ما كان من بلد أبغض إلى من بلدك فقد أصبح الدين كله الى ، و الله! ما كان من بلد أبغض إلى من بلدك فقد أصبح اليوم بلدك أحب البلاد إلى ، و إن خيلك أخذتني و أنا أريد العمرة فا ، ترى ؟ فبشره و رسول الله صلى الله عليه و سلم و أمره أن يعتمر ، فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت ، قال: لا و لكني أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه و سلم ٧ .

مُم بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم عكاشة بن محصن الأسدى السرية ألغَمْر فنذر به القوم فهربوا، فنزل على مياههم و بعث الطلائع، فأصابوا عينا فدلهم على ماشيتهم، فساقوا ماثتى بعير إلى المدينة .

ثم كسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليــه و سلم صلاة

<sup>(</sup>۱) زيد في الصخيح « واقد » (۲) من الصحيح ، و في ف « على وجه الأرض» . (٧) ليس في الصحيح (٤) زيد في الصحيح « ذا » (٥) من الصحيح ، و في ف « فسيره » (٢) في الصحيح « ولكن» (٧) زيد في الصحيح « و لا و اقد لا تأتيكم من اليامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى اقد عليه وسلم » و رواه ابن هشام عن أبي هريرة باختلاف يسير (٨) وفي الطبرى « قال الواقدى: في هذه السنة في شهر ربيع الآخر منها بعث رسول اقد صلى اقد عليه وسلم عكاشة بن محصن في أربعين رجلا الغمر فيهم ثابت بن أقرم و شجاع بن و هب فأغذ السير و نذر القوم به فهر بو افتزل على مياههم و بعث الطلائع فأصابوا عينا فدلهم على بعض ماشيتهم في جدوا ما ثتى بعير فدروها إلى المدينة » و راجع المغازى ٢/ . ٥ ه (١) من المغازى ، وفي ف « ندر » كذا .

الكسوف و قال: إن الشمس و القبر لاينكسفان لموت أحد و لا لحياته، فاذا رأيتموهما فصلوا .

و بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم أبا عبيدة بن الجراح إلى ذى [القصة - ۷] و هى بلاد بنى ثعلبة و أنمار - فصلوا المغرب، و خرج أبو عبيدة فى أربعين رجلا فساروا ليلتهم حتى أتوا ذا القصة تا عند الصبح ، فأغاروا عليهم و هربوا فى الجبال ثم قدموا المدينة ، فخمس رسول الله صلى الله عليه و سلم الغنيمة و قسم ما بتى على أصحابه .

ثم بعث وسول الله صلى الله عليه و سلم محمد بن مسلمة ولى ذى القصة فى عشرة أنفس ، فخرج مائة من المشركين فكنوا ، فلما نام المسلمون خرجوا عليهم فقتلوهم ، و انفلت محمد بن مسلمة جريحا وحده .

٧ ثم بعث ٧ رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة إلى بني سليم الجموم

فأصاب نعما أو شاه و أسراء ، ثم سبق رسول الله صلى الله عليه و سلم بين الحنيل فكان أول سباق بالمدينة ، ثم سبق فى الحف فكانت العضباء لا تسبق ، فحاء أعرابى على قعود له فسبقه ، فشق ذلك على المسلمين ، / فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : حق على الله أن لاير تفع "شىء فى الدنيا إلا وضعه .

ب /70

ثم بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم زيد بن حارثة سرية إلى التَّطرَف إلى بنى ثعلبة فى خمسة عشر رجــــلا، فتحسس الاعراب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم "سار إليهم" فانهزموا، وأصاب المسلمون عشرين" بعيرا من نعمهم و رجعوا إلى المدينة".

م بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم أيضا زيد بن حارثة إلى العيص من الربيع ، فاستجار بزينب بنت (--1) من الطبرى ، و في الأصل «شاة و آمنوا» ـ كذا (ب-ب) من صحيح البخارى ١ / ٤٠٠ ، و في ف « لك قه » (ب) من الصحيح ، و في ف « يرفع » . (٤) في ف « فسس » كذا (ه ـ ه ) من الطبرى ، و في ف « سائرا لهم » . (۶) في ف « فسس » كذا (ه ـ ه ) من الطبرى ، و في ف « سائرا لهم » . (۲) من الطبرى ، و في ف « عشرون » (۷) و في الطبرى « فأصاب امرأة من مزينة يقال لها حليمة فدلتهم على عملة من محال بني سليم ، فأصابوا بها نعا و شاه و أسراه ، و كان في أوالنتك الأسراه زوج حليمة ، فلما تفل بما أصاب وهب رسول الله صلى الله عليه و سلم لمازينة زوجها و نفسها » (۸) كذا ، و في الطبرى و فيها أخذت الأموال التي كانت مع أبي العاص بن الربيع ، فاستجار بزينب بنت الني صلى الله عليه و سلم فأجارته » .

۲۸٤

(۷۱) الني

النبي صلى الله عليه و سلم، فأجارته' •

ثم بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم زيدا أيضا إلى يحسمي ، فرجع منها بنعم و سى .

ثم تزوج عمر بن الحطاب جميلة بنت ثابت بن أبى الأقلح و هى أخت عاصم بن ثابت بن أبى الأقلح ، فولد له منها عاصم بن عمر فطلقها عمر ، ه فتروج بها بعده زيد بن حارثة ، فولد له عبدالرحن بن زيد ، فهو أخو عاصم ابن عمر لامه .

ثم كانت سرية على بن أبي طالب رضى الله عنه إلى فدك في مائة رجل إلى حي من بني سعد بن بكر .

ثم كانت سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل فعممه النبى ١٠ صلى الله عليه و سلم ييده و قال: إن أطاعوا الله فتزوج ابنة ملكهم ، فأسلم القوم ، فتزوج عبد الرحمن تماضر بنت الاصبغ ، وكان أبوها ملكهم .

ثم بعث رسول اقد صلى اقد عليه و سلم عبد الرحمن بن عوف فى ثلاثة أنفس لينظر إلى خيبر و ما عليها أهلها ، فمضى و جاؤا إلى رسول اقد صلى الله عليه و سلم بالحسر .

<sup>(</sup>١) من الطبرى ، و في ف و فأجرته ، خطأ (٢) زيد في الطبرى «في حادى الآخرة» .

<sup>(</sup>٣) من الطبرى ، و في ف « الافلح » (٤) من الطبرى، و في ف « فرك » خطأ .

<sup>(</sup>ه) زيد في الطيرى دفي شعبان، (٦) من السيرة ١/٩٠٠، وفي الأصل « ضمم» .

 <sup>(</sup>٧) فى الطبرى « اطاعوك » (٨) من الطبرى ، و فى ف « الاصبع » و كما ترجة فى الإصابة ٨/٣٣ .

ثم أجدب الناس جدبا شديدا فى أول شهر رمضان ، فخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم يستستى بهم ، فصلى ركعتين و جهر بالقراءة ، ثم استقبل القبلة و حول رداءه .

ثم بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم زيد بن حارثه سرية إلى الم قِرْفة فسبى سلمة ابن الأكوع [وزيد بن - ] حارثة بنت مالك بن حذيفة وجدها في بيت من بيوتهم ، و أمها أم قرفة و هي فاطمة بنت ربيعة بن بدر أ.

ثم خرج " رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى بنى لحيان حتى بلغ الَجَع و بين أبج و عُسُفان بلد لهم يقال له ساية " فوجدهم قد حذروا و تمنعوا فى رؤس الجبال ، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قد

<sup>(</sup>۱) و في الطبرى « وأما الرواية الأخرى عن معلمة بن الأكوع في هذه السرية أن أميرها كان أبا بكر بن أبي قحافة » (۲) زيد من الطبرى (۳) من الطبرى ، و في الأصل « بني » (٤) في الأصل « و حدمها » كذا (٥) من الطبرى ، و في الأصل « زيد » و في الطبرى : و أسر أم قرفة و هي فاطمة بنت ربيعة بن بدر و كانت عند مالك بن حذيفة بن بدر بحوزا كبيرة و بننا لها . . . فأمر زيد بن حارثة أن يقتل أم قرفة فقتلها قتلا عنيفا . . . ثم قدموا على رسول الله صلى الله عليه و سلم بابنة أم قرفة نقتلها قتلا عنيفا . . . ثم قدموا على رسول الله صلى الله عليه مو الذي أصابها و كانت في بيت شرف من قومها - الخ (٢) و في الطبرى «قال أبو جعفر : و خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم في جمادى الأولى على رأس ستة أشهر من فتح بني قريظة » (٧) هو بلد من أعراض المدينة - راجع معجم البلدان ، / ٣٠٠ (٨) مرب الطبرى ، و في ف «سائفة » كذا .

أخطأهم خرج في ماتتي راكب من المسلمين و هو صائم و هم صوام حتى بلغ عسفان و بلغ كراع الغميم فأفطر و أفطر المسلمون معه ثم رجع و لم يركيدا، و جعل يقول في رجوعه: آثبون تاثبون عابدون و لربنا حامدون، أعوذ بالله من وعثاء السفر و كآبة المنقلب، و الحور بعد الكور، و سوء المنظر في الأهل و المال و الولد .

فلما قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة و أقام أياما أغار عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزارى فى خيل من غطفان على لقاح رسول الله صلى الله عليه و سلم بالغابة و فيها رجل من بنى غفار وامرأة، فقتلوا الرجل و احتملوا المرأة و اللقاح ، فخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم فى أثرهم حتى بلغ ذا قرد، و استخلف على المدينة ابن أم ١٠ مكتوم، و تلاحق به الناس، و أقام رسول الله صلى الله عليه و سلم بذى قرد يوما و ليلة و صلى بهم صلاة الخوف ، ثم رجع رسول الله صلى الله عليه الله عليه الله الله المدينة، و انقلب عيينة بمن معه، و كانت سرح عليه و سلم الله بذى المسلمين بالمدينة بذى قرد م فقدم ثمانية نفر من عربنة فأسلموا، فبعثهم النبى صلى الله عليه و سلم إلى السرح فشربوا من ألبانها و أبوالها، فلما صحوا ١٥ النبى صلى الله عليه و سلم إلى السرح فشربوا من ألبانها و أبوالها، فلما صحوا ١٥

<sup>(</sup>۱) من الطبرى، و فى ف « العميم » (۲) من الطبرى  $\gamma$ .  $\rho$  ، و فى ف «حصين» . (۹) من الطبرى ، و فى الأصل « على » (٤) من الطبرى ، و فى ف «عقار » خطأ (۵) فى الطبرى « فى اللقاح » ( $\rho$ ) هكذا فى الطبرى و السيرة ، و زيد فى ف « بقية السرج » كذا ( $\gamma$ ) من الطبرى ، و فى ف « سرج » ( $\Lambda$ ) فى الأصل « الحرد » ( $\rho$ ) فى ف « السرج » .

قتلوا الراعى و استاقوا الإبل، فبعث النبي صلى الله عليه و سلم في طلبهم كرز بن جابر الفهرى سريسة في شوال في عشرين راكبا معهم قائفا، فأحدقوا بهم حتى أخذوهم، و جاؤا بهم النبي صلى الله عليه و سلم و كانوا قد ارتدوا، وقطعوا أيدى الرعاة و أرجلهم، و سملوا أعينهم كا م أمر به النبي صلى الله عليه و سلم، و طرحوا في الحرة يستسقون فلا يُسقون .

ثم غزا رسول الله صلى الله عليه و سلم غزوة بنى المصطلق، و ذلك أنه بلغه أن بنى المصطلق تجمعوا و قائدهم الحارث بن أبى ضرار أبو جويرية / بنت الحارث ، فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج اليهم حتى لقيهم على ماه من مياههم يقال له المريسيع من ناحية قُديد إلى الساحل ، فتزاحف الناس و اقتلوا ، فهزم الله بنى المصطلق و قتل من قتل منهم ، و تقل رسول الله صلى الله عليه و سلم أبناه هم و نساه هم ، و أموالهم ، [لما - أ] قسم رسول الله صلى الله عليه و سلم سبايا بنى المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في سهم لثابت بن قيس بن الشهاس أو لابن عم له فكا تبته على من الشهاء و كانت امرأة حلوة الا يراها أحد إلا أخذت بنفسه ، فأتت رسول الله صلى الله عليه و سلم تستعينه في كتابتها فقالت ، يا رسول الله ا أنا جويرية بنت الحارث بن أبى ضرار سيد قومه و قد أصابني من البلاء ما لم يخف بنت الحارث بن أبى ضرار سيد قومه و قد أصابني من البلاء ما لم يخف

77/ب

(۷۲) عليك

<sup>(1-1)</sup> من الطبرى ٣/ ٨٤ ، و في الأصل «كرب بن خالد ، خطأ (م) في الطبرى « يجتمعون » (م) من الطبرى ، و في ف « نقل » خطأ (ع) زيد من الطبرى . (ه) من الطبرى، و في ف « خطأ (م) في الطبرى « على » .

عليك، فوقعت في سهم لثابت بن قيس بن الشهاس أو لابن عم له فكاتبته على نفسى، فجئتك أستعينك على كتابتى، قال وهل لك في خير من ذلك ؟ قالت: و ما هو يا رسول الله؟ قال: أقضى كتابتك و أتزوجك، قالت: نعم يا رسول الله! قال : فعلت، و خرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم تزوج جويرية بنت الحارث، فقال الناس: أصهار ه رسول الله صلى الله عليه و سلم! فأرسلوا ما بأيديهم، فلقد أعتق و أطلق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بنى المصطلق؛ فما كانت امرأة أعظم بركة على قومها منها.

آثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد المدينة ، وكانت عائشة تحمل فى هودج ، فنزلوا منزلا ، فشت عائشة لحاجتها حتى جاوزت الجيش ، ١٠ فلما قضت شأنها أقبلت إلى رحلها فاذا عقد لها من لاَجزُع ظَفَار لا قد انقطع ، فرجعت تلتمس عقدها و حبسها ابتغاؤه ، فأذن بالرحيل و أقبل الرهط الذين كانوا يرحلونها فاحتملوا هودجها على بعيرها الذى كانت تركب عليه وهم يحسبون أنها فيه ، وكانت النساء إذ ذاك خفافا و ساروا ، فرجعت عائشة

<sup>(</sup>۱) من الطبرى ، و فى ف « نو قفت » (۲) زيد فى الطبرى « لها » (۳) التصحيح من الطبرى ، و فى ف « كتابك » (٤) زيد فى الطبرى ، « قد » (٥) زيد فى الأصل « الى » و لم تكن الزيادة فى الطبرى فحذ انناها (٦) فى الطبرى 77 « ثنا ابن حميد قال ثنا سلمة عن عد بن إسحاق عن الزهرى عن علقمة بن وقاص اللبثى و عن سعيد بن السيب و عن عروة بن الزبير و عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة » الحديث ( ٧ - ٧) التصحيح من الطبرى ، و فى ف « جدع اظفار » .

٧٧/الف

بعد ما رحل الجيش فجاءت منازلهم فاذا ليس بها داع و لا مجيب ، فأمت منزلها / التي كانت فيه و علمت أنهم سيفقدونها فبينا هي جالسة إذ غلبت عينها عليها، وكان صفوان بن المعطل السلمي من وراه الجيش فادلج فأصبح عند منزلها فرأى سواد إنسان نائم ، فعرفها حين رآها وكان رآما قبل أن ينزل ه الحجاب، فاستيقظت عائشة باسترجاعه حين عرفها، فحمرت عائشة وجهها بجلبابها ، و ما كلمها حتى أناخ راحلته فوطى. على يدها ، فقامت إليه فأركبها و انطلق يقود الراحلة حتى أتى الجيش فوجدهم موغرين في نحر ۗ الظهيرة ، فهلك فيها من هلك ، وكان الذي كبره عبد الله بن أبي بن سلول، فلما قدموا المدينة لبثت عائشة شهرا والناس يخوضون في قول أصحاب ١٠ الإفك و هي لا تشعر بشيء من ذلك ، فكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأتيها فيسلم عليها و يقول: كيف تيكم؟ و ينصرف ، وكان تراها ٩ ذلك من (١) في الأصل «داعي «كذا (٧) وفي الطبرى «قالت: فو الله إني لمضطبعة إذم بي صفوان بن المعطل السلمي و قد كان تخلف عن العسكر لبعض حاجته فلم يبت مع الناس في العسكر فلما رأى سوادى أقبل حتى وقف على فعرفني . . . . . . (٣) كذا في ف ، و في الطبرى « قال انا فه و أنا اليه راجعون » (٤) أوغر القوم : دخلوا في وقت الوَّغُرَّة ، و الوغرة : شدة توقد الحر، يقال: لقيته في وغرة الهاجرة، أي حين توسط الشمس الساء (ه) نحر النهار أو الشهر: أوله. (٦) من صحيح البخارى ، و في الأصل «فهلط» (٧) من صحيح البخارى ، و في الأصل « علط » (٨) أي كبر الإفك على عائشه رضى اقد عنها (٩) في ف • ريها ۽ كذا .

رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت' ذات ليلة مع أم مسطح قبل المناصع" وكانت متبرزهم قبل أن تتخذ الكنف، فلما فرغتاً من شأنها عثرت أم مسطح في مرطها فقالت: تعس مسطح! فقالت لها عائشة: بئس ما تقولين ! تسبين رجلا من أهل بدر ! فقالت : أي هنتاه ! ألم تسمعي ما قال؟ قالت عائشة: لا ، فأخبرتها بقول أهل الإفك فازدادت مرضا ، ه فلما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه و سلم قالت : ائذن لى أن آتى إلى أبوى، أذن لها رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فقالت: يا أبتاه ! ما ذا يتحدث الناس؟ قال: يا بنتي! هوني عليك، فو الله لقلُّ ما كانت امرأة قط عند رجل يحبها لها ضرائرً إلا أكثرن عليها ، فبكت تلك الليلة حتى أصبحت لابرقاً لها دمع و لا تكتحل بنوم، فلما أصبح دعا رسول الله صلى الله ١٠ عليه و سلم عليا و أسامة بن زيد حين استلبث الوحى يستشيرهما فى فراق أهله، فأما أسامة فأشار على رسول الله صلى الله عليه و سلم بالذي يعلم من براءة أهله و قال: أهلك لانعلم إلا خيرا، و أما على فقال: يا رسول (١) و في الطبري « قالت: و كنا قوما عربا لا نتخذ في بيوتنا هذه الكنف التي تتخذها الأعاجمنعافها ، و نكرهها ، إنما كنا نخرج في فسح المدينة و إنما كان النساء يخرجن كل ليلة في حوائجهن فخرجت ليلة \_ الحديث » (٢) في معجم البلذان : المواضع التي تتخلي فيها النساء لبول و لحاجة» (م) في الأصل «فرغا» خطأ (ع) في الأصل «تسمع » كذا (ه) في الطيري «قل» (٦) من الطبري، وفي ف «ضريرا» كذا (٧) في الطبري «كثرن وكثر الناس » .

٧٢/ب

[الله -] لم يضيّق الله عليك و النساء سواها كثيرا، و سل الجارية " تصدقك، فدعا رسول الله صلى الله عليه و سلم / بريرة فقال: أى بريرة! هل رأيت من أهلى شيئا يريبك ؟ قالت بريرة: و الذي بعثك بالحق! ما رأيت عليها شيئا قط أغضه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين فتأتى الداجن فتأكله، فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم من يومه و استعذر من عبد الله بن أبي ابن سلول و هو على المنبر فقال : يا معشر المسلمين! من بعذرني من رجل قد بلغنى أذاه في أهلى ؟ و الله! ما علمت على أهلى إلا خيرا! و لقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، و ما يدخل على أهلى إلا معى ، فقال "أسيد بن حضير": [يا] رسول الله! أنا أعذر منه! أمل أن كان من الأوس ضربت عنقه ، و إن كان من إخواننا من الخزرج قتال بهذه أمرتنا ففعلنا أمرك! "و كاد أن يكون بين الأوس و الخزرج قتال بهذه

(۱) و في الطبرى « قال: يا رسول الله! إن النساء لكثير و إنك لقادر على أن تستخلف » (۲) زيد في الطبرى «فانها» (۳) في الأصل «رأيتى» كذا (٤) و في الطبرى « و قد قام رسول الله صلى الله عليه و لم في الناس يخطبهم ولا أعلم بذلك ثم قال: أيها الناس! ما بال رجال يؤذونني في أهلي و يقولون عليهن غير الحق! و الله ما علمت منهر إلا خيرا . . . . » (٥-٥) التصحيح من الطبرى ، و في ف « سعد بن معاذ » (٦) و زيد بعدها في الطبرى ٤ / ١٥٢٧ و نقام سعد ابن عبادة و كان قبل ذلك يرى رجلا صالحا فقال: كذبت لعمر الله! لا تضرب أعناقهم ، أما و الله ما قلت هذه المقالة إلا أنك قد عرفت أنهم من الخزرج! و لو كانوا من قومك ما قلت هذا؛ قال أسيد: كذبت لعمر الله! و لكنك منافق تجادل عن المنافقين » (٧) في الأصل: فقال .

الكلمة، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه و سلم يخفضهم حتى سكتوا ، و بكت عائشة يومها ذلك كله ، 'فبين أبواها جالسين عندها و هي تبكي إذ استأذنت عليها امرأة من الانصار ، فأذنت لها ، فجلست تبكي معها ؛ ثم دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم فسلم ثم جلس ثم تشهد حين جلس ثم قال: أما بعد ! يا عائشة ! فانه بلغني عنك كذا وكذا، فان كنت ه ريئة فسيىرئك الله، "و إن كنت ألمت بذنب" فاستغفري الله و توبي إليه، فان العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه ، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم مقالته قلص ؛ دمعي حتى [ما \_ \* ] أحسست منها بقطرة و قالت (١-١) كذا في ف ، و لعله : قبينها ؟ و في الطبرى ١/٩٧ معندى أبوى و عندى ، و لفظه كما يلى « ثم دخل عـلى" رسول الله صلى الله عليه و سـلم و عندى أبوى و عندى امرأة من الأنصار و أنا أبكي و هي تبكي معي فجلس فحمد الله و أثني عليه ثم قال : يا عائشة ! إنه قد كان ما بلغك من قول الناس فاتقى الله ، وإن كنت قارفت سوءا مما يقول الناس فتوبي إلى اقد ، فان اقد يقبل التوبة عن عباده ، قالت: فواقه ما هو إلا أن قال ذلك تقلص دمعي حتى ما أحس منه شيئا و انتظرت أبوى أنْ يجيبا رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم يتكلما، قالت: و أيم الله ! لأنا كنت أحقر في نفسي و أصغر شأنا من أن ينزل الله عز وجل في قرآنا يقرأ به في المساجدو يصلي به و لكني أرجو أن يرى رسول الله صلي الله عليه وسلم شيئًا يكذب ألله به عني ما يعلم من براءتي أو يخبر خبرا» (٧) في الأصل «فسير يك » كذا (م-م) و في الطيرى «و إن كنت قار فت سوءا» (ع) في الطبرى «تقلص» (ه) زيد من الطبري (٦) في ف «أحسب ، كذا ، و في الطبري وحتى ما أحس منه شيئًا ۽ .

لابيها: أجب رسول الله صلى الله عليه و سلم فيما قال ، فقال أبو بكر: و الله! ما أدرى ما أقول! فقالت لأمها: أجيبي رسول الله صلى الله عليه و سلم فيما قال، قالت: و الله! ما أدرى ما أقول! فقالت عائشة! إنى و الله لقد علمت أنكم سمعتم هذا الحديث حتى استقر في نفوسكم و صدقتم! فلو ه قلت لكم: إنى بريئة '، لا تصدقونى بذلك ، و إن اعترفت لكم بأمر و الله يعلم أنى منه بربئة لاتصدقوني ، و الله ! ما أجد لى و لكم مثلا إلا ما قال أبو يوسف '' فصبر جميل و الله المستعان على ما تصفون ''' ثم تحولت عائشة و اضطجعت على فراشها فما راح وسول الله صلى الله عليه و سلم و لا خوج أحد مر. / البيت حتى أنزل عليه الوحى، فأخذه ما كان يأخذه من ١٠ الرحضاء حتى أنه ينحدر منه العرق مثل الجمان و هو في يوم شات من ثقل القول الذي أنزل عليه، فسرى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو يضحك ، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال لها: يا عائشة ! أما و الله! فقد برأك! فقالت لها أمها: قومى إليه، فقالت°: لا و الله! ما أقوم، و إنى لا أحمد إلا الله، و أنزل الله "و إن الذن" جاؤا بالإفك عصبة "\_ ٥١ ' إلى تمام العشر الآيات، فلما أنزل الله هذه الآيات قال أبو بكر: وكان

74/ الف

<sup>(</sup>۱) من الطبرى، وفي ف « برية » (۲) سورة ۱۲ آية ۱۸ (۳) في الأصل « رام» كذا (٤) و في الطبرى « فجلس و إنه ليتحدر منه مثل الجمان في يوم شات، فعل يمسح العرق عن جبينه و يقول: أبشرى باعائشة! فقد أثرل الله براه تك. (۵) و في الطبرى « قالت فقلت: محمد الله و ذمكم » (٦) في ف « الذي خطأ. (٧) سورة ٢٤ آية ۱ (٨) زيد في الطبرى «وذلك حسان بن ثابت و أصحابه الذين —

ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه و فقره: و الله! لا أنفق على مسطح شيئا بعد الذى قال لعائشة! فأنزل الله "و لاياتل اولوا الفضل منكم و السعة أن يؤتوا اولى القربى" \_ الآية ، فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله! و الله إنى لاحب أن يغفر الله لى! فرجع إلى مسطح بالنفقة التى كان ينفق عليه و قال: لا أنتزعها منه أبدا ؟ و قد قيل: إن النبي ه صلى الله عليه و سلم حد أصحاب الإفك الذين رموا عائشة فيما رواه . مكانت غزوة الحديبية "

ذى الحليفة، و استخلف على المدينة ان أم مكتوم، و ساق أبو بكر بدنا و طلحة بدّنا و سعد بن عبادة بدنا ، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه و سلم غدر عُسفان [ذات - ] الأشطاط لقيه بسراً بن سفيان الكعى فقال: يا رسول الله! هذه قريش سمعت بك و خرجت قد لبسوا جلود النمور ه يعاهدون الله أن لا تدخلها عليهم أبدا ، و هذا خالد بن الوليد في خيلهم قـــد قدموها ؛ إلى كراع الغميم ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : يًا و يح قرش! لقد أكلتهم الحرب ، ما ذا عليهم لو خلوا بيني و بين سائر العرب! فإن أصابوني / كان الذي أرادوا ، و إن أظهرني الله عليهم دخلوا فى الإسلام و آوونى ، و والله لا أزال أجاهد على الذى بعثنى الله ١٠ عليه حتى يظهرني الله! ثم أمر الناس فسلسكوا ذات اليمين بين "ظهرى الحص وعلى طريق بخرجه على ثنية المرار مهبط الحديبية ، فلما بلغ صلى الله (١) من المعازى ١/ ٨٥ ، و الفظه \* فلقيه بعدير ذات الأشط اط من عسفان ، . (٧) من المغازي، و في الأصل «بشر» (س) في الأصل « لا يدسّلها » و التصحيح منَ الطَّيرِي وَلَقَطُهُ وَفَقَالُ لِهُ : يَا رَسُولُ اللَّهِ ! هَذَهُ قَرِيشٌ قَدْ سَمِعُوا بُمُسُوكُ لَخُرِجُوا معهم العوذ الطغيل قد ليسوا حِلُود النمور و قد نُزاوا يذي طوى محلفون بالله

لا تدخلها عليهم أبدا، وحمَّا خَالِد بن الوليد في خيلهم قد قدموها إلى كراع الغميم. قَلَ أَبُو جَعَفُر : وَ قَلَمُ كَانَ بَعَضَهُم يَقُولَ : إِنْ خَالَدُ بَنْ الوليدَ كَانَ يُومَنَّذُ مُم رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما » (ع) من الطبرى ، وفي الأصل « قدموه » . (٥-٥) من الطُّرى ، وفي ف «ظهر الحيض» خطأ (٣-٠٠) كذا ، وفي الطبرى « في طريق تخرجه » (٧) في الطبرى « على مهبط الحديبية من أسفل مكة » .. عله (VE)

4/7

عليه و سلم ثنية المرار بركت ناقته، فقالوا: خلائت القصواه! فقال: ما خلائت القصواء و ما هو لها بخلق و لكن حبسها حابس الفيل عن مكه، والله! لا يدعوني قريش اليوم [إلى]خطة يسألوني فيها صلة الرحم اإلا أعطيتهم إياها! ثم قال للناس: انزلوا، فقالوا: يا رسول الله ا ما بالوادي ما ينزل عليه الناس، فأخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم سها من كنانته فأعطاه ه رجلا من أصحابه، فنزل فى قليب من تلك القلب فغرزه فى جوفه، فجاش؛ بالرواء ٬ حتى ضرب الناس ٬ بعطن ، فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتاه بديل بن ورقاء فى رجال من خزاعة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم كقوله لبشر بن سفيان، فرجعوا إلى قريش فقالوا: يا معشر قريش! إنكم تعجلون على محمد، إن محمدًا لم يأت لقتال، إنما جاء زائرًا . ١ لهذا البيت، فقالوا: و إن جاء لذلك فلا و الله لا مدخلها علمنا عنوة و لاتتحدث بذلك العرب! ثم بعثوا مكرز بن حفص بن الاحنف أحد بني عامر بن لۋى، فلما رآه النبي صلى الله عليه و سلم قال: هذا رجل غادر ، فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه و ســــلم كلمه رسول الله صلى الله عليه و سلم لنحو ما كلم به أصحابه ، فرجع إلى قريش و أخبرهم ١٥ بذلك، فبعثوا إليه الخُطيس بن علقمة الكناني و هو يومئذ سيد الأحابيش^،

<sup>(</sup>۱) من الطبرى، و فى ف دخلاة » (۲) و فى الطبرى «لا تدعونى» (۳-۳) من الطبرى ، و فى الأصل « لاعطيتهم » (٤) زيد فى الطبرى « الماه » (٥) فى الطبرى « بالرى» (٦) زيد فى الطبرى «عليه» (٧) فى الأصل «فقلما» كذا (٨) الأحابيش : أحياء من القارة انضموا إلى بنى ليث فى محار بتهم قريشا ، و التحبس : التجمع ، و قيل : حالفوا قريشا تحت جبل بأسفل مكة يسمى مجبشا فسموا به ـ راجع مجمع محار الأنوار .

فلما رآه رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: إن هذا من قوم يتألهون فابعثوا الهدى في وجهه، فلما رأى الهدى يسير عليه من عرض الوادي في قلائده قد أكل أوباره من طول الحبس رجع إلى قريش فقال: يا معشر قريش! قد رأيتُ ما لا يحل صداً الهدى في قلائده أقد أكل ه أوباره من طول الحبس عن محله ، فقالوا: اجلس ، لا علم لك ، و بعث م 74/ الف رسول الله صلى الله عليه و سلم خراش بن أمية الخزاعي/ إلى مكة، و حمله على جمل يقال له الثعلب، فلما دخل مكة أراد قريش قتله فمنعه الأحابيش، حتى أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه و سلم عمر بن الخطاب ليبعث إلى مكه ، فقال: يا رسول الله ا إنى أخاف ١٠ قريشا على نفسي و ليس لي بها من [ بني - ا عدى بن كعب أحد بمنعني، (۱) من الطبري ، و في ف « « اوكلت » كـذا (ع) من الطبري ، و في ف

« أو بارها » (م) من الطبري م/ وم ، و في الأصل « مرة » كذا (ع) من الطبري، و في ف « قلائدها » (ه) من الطبرى ، و في ف « اكلت اوبارهـــا » (٦) من الطبرى ، و في الأصل « محلها » (٧) في الأصل « الا » خطأ ، و في الطبرى « قالوا له: اجلس ، فاتما أنت رجل أعرابي لا علم لك » (٨) و في الطبرى « عن عِد بن إسحاق قال حدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دعا خراش بن أمية الخزاعي فبعثه إلى قريش مكة وحمله على حمل له يقال له الثعلب ليبلغ أشرافهم عنه ما جاء له فعقروا به جمل رسول الله صلىالله عليه وسلم وأرادوا قتله ، فمنعته الأحابيش فحلوا سبيله حتى أنى رسول الله صلى الله عليــه و سلم » . (٩) زيد من الطرى ، و تد سقط من ف . و قد عرفت قريش عداوتي إياها و غلظتي عليها و لكن آدلك على رجل أعز بها مني عثبان بن عفان ، فدعاه رسول الله صلى الله عليه و سلم و بعثه إلى قريش ليخبرهم أنه لم يأت لحرب و إنما جاء زائرا لهذا البيت معظا [لحرمته - ] ، فخرج عثبان بن عفان حتى أتى مكة ، فلقيه أبان بن سعيد بن العاص فنزل عن دابته و حمله بين يديه و أجاره حتى بلغ رسالة ه رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و انطلق حتى أتى أبا سفيان و عظاه قريش فبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ما أرسله به ، فقالوا لعثبان : إن شئت أن تطوف بالبيت فطف [به - ] ، فقال عثبان : ما كنت الإفعل عتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه و سلم ، "ثم رجع عثبان .

<sup>(</sup>١) من الطبرى، و فى ف دعلظى» (٧) كذا فى ف، و فى الطبرى د و لكنى» .

(٣) زيد من الطبرى (٤) من الطبرى، و فى ف م ما كنت العلى» (٥) زيد فى الطبرى ١٥٤٣/١٤ من الطبرى ١٥٤٣/١٤ من الطبرى ١٥٤٣/١٤ من الطبرى ١٥٤٣/١٤ من الحبيب الله على الله عليه و سلم حين بلكه أن و المسلمين أن عبان قد قتل ... إن رسول الله صلى الله عليه و سلم حين بلكه أن عبان قد قتل قال: لا نبرح حتى نناجز القوم! و دعا الناس إلى البيعة فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة . عن إياس بن سلمة قال قال سلمة بن الأكوع: بينها نحن قافلون من الحديبية نادى منادى النبي صلى الله عليه و سلم: أيها الناس! البيعة البيعة! نزل روح القدس ، قال: فترنا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو تحت شجرة سمرة ، قال: فبايعناه ، قال: و ذلك قول الله تعالى «لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبا يعو نك تحت الشجرة » . . . عن عامر قال: كان أول من با يع عن المؤمنين إذ يبا يعو نك تحت الشجرة » . . . عن عامر قال: كان أول من با يع بيعة الرضوان رجلا من بني أسد يقال له أبو صنان بن و هب » .

و بعث قريش سهيل بن عمرو أحدا بني عامر بن لوى و قالوا: اتت محدا و صالحه، و لا يكون في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا، فو اقله لا تتحدث العرب أنه دخلها علينا عنوة أبدا! فأتى سهيل بن عمرو، فلما رآه النبي صلى الله عليه و سلم قال: قد أراد القوم الصلح حتى بعثوا هذا الرجل، فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم تكلم فأطال الكلام و تراجعا، ثم جرى بينهما الصلح فلما التأم الامر و لم يبق إلا الكتاب وثب عمر ققال: يا رسول الله ! ألست برسول الله ؟ أو لسنا بالمسلمين؟ أو ليسوا بالمشركين؟ قال: بلى ، قال: فلم نعطى الدنية في ديننا ؟ قال: أنا عبد الله و رسوله ، ثم دعا رسول الله صلى الله عليه و سلم على بن أنا عبد الله و رسوله ، ثم دعا رسول الله صلى الله عليه و سلم على بن أن طالب فقال: اكتب "بسم الله الرحن الرحيم" فقال سهيل: لا أعرف هذا ، و لكن اكتب د باسمك اللهم ، و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :

(۱) في ف « واحد » (۲) في ف « عامة » كذا (٣) بهامش ف « اعتراض عمر على صلح الحديبية » (٤) و في الطبرى « وثب عمر بن الخطاب فأتى أبا بكر فقال: يا أبا بكر! أليس برسول الله ؟ قال: بلى ، قال: أو لسنا بالمسلمين ؟ قال: بلى ، قال: أو لسنا بالمسلمين ؟ قال: بلى ، قال: أد ليسوا بالمشركين ؟ قال: بلى ، قال: فعلام نعطى الدنية في ديننا ؟ قال أبو بكر: يا عمر! الزم غرزه فانى أشهد أنه رسول الله! قال عمر: و أنا أشهد أنه رسول الله ! قال: ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال... » . أشهد أنه رسول الله عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: ثم دعانى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقدال: اكتب رضى الله عنه قال: ثم دعانى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقدال: اكتب « بسم الله الرحن الرحم » .

(۷۵) اکتب

اكتب و باسمك اللهم! هذا ما صالح عليه محمد رسول الله و سهيل ان عمره و فقال: / لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك، و لكن اكتب و محمد بن عبد الله ، اسمك و اسم أييك، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم واكتب محمد بن عبد الله و سهيل بن عمره ، فكتب ن عمد ان عبد الله و سهيل بن عمره على ه ابن عبد الله و سهيل بن عمره على ه وضع الحرب عشر سنين ، بأمن بهذا الناس و يمكف بعضهم عن بغض ، على [ أنه - أ ] من أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم من أضحابهم بغير على [ أنه - أ ] من أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم من أضحابهم بغير صلى الله عليه و سلم لم يردوه ، و أنه لا أسلال و لا أغلال ، فلما فرغ

**المار** ب

(۱) من الطبرى ، و فى ف د صلح » (۲) فى ف عملت » (۲) و فى الطبرى ، و الله من أحب أن يدخل فى عقد رسول الله و عهده دخل فيه ، و من أحب أن يدخل فى عقد رسول الله وعهده ، و تواثبت بنو بكوفقالوا: نحن فى عقد قويش و عهدهم ، و أنك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل علينا مكة ، و أنه إذا كان عام قابل خوجنا عنك من عامك هذا فلا تدخل علينا مكة ، و أنه إذا كان عام قابل خوجنا عنك الدخلها بأصابك فأقت بها ثلاثا ، و أن معك سلاح الراكب الديوف فى القرب ، فدخلها بأصابك فأقت بها ثلاثا ، و أن معك سلاح الراكب الديوف فى القرب ، لا تدخلها بغير هذا ؟ فبينا وسول أنه سبلى الله عليه و منسلم يكتب الكتاب هن و سهيل بن عمرو يرسف فى الحديد قد و سهيل بن عمرو إذ جماء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف فى الحديد قد انفلت إلى وسول الله صلى الله عليه و سلم ، قال : وقد كان أصحاب وسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا و هم لا يشكون فى الفتح لرؤيا رآها وسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم خرجوا و هم لا يشكون فى الفتح لرؤيا رآها وسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا و هم لا يشكون فى الفتح لرؤيا رآها وسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا و هم لا يشكون فى الفتح لرؤيا رآها وسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا و هم لا يشكون فى الفتح لرؤيا رآها وسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا و هم لا يشكون فى الفتح لرؤيا رآها وسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا و هم لا يشكون فى الفتح لرؤيا رآها وسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا و هم لا يشكون فى الفتح لرؤيا رآها وسول الله عليه و سلم الله و الله عليه و سلم الله عليه و سلم الله و الله عليه و سلم الله و الله

من الكتاب ـ أو كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلى فى الحرم و هو مططرب فى الحل ' ـ قام رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال: يا أيها ١١/ب الناس المتعروا و احلقوا، فما قام رجل سن المسلمين، فدخل رسول الله صلى الله عليه و سلم على أم سلمة فقال: يا أم سلمة ! ما شأن الناس ؟ قالت له: ما رسول الله ! قد أحل بهم ما رأيت كأنهم كرهوا الصلح، فاعمد '

= عليه وسلم ، فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع وما تحمل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه دخل الناس من ذلك أمر عظيم حتى كادوا أن يهلكوا ، فلما رأى سهيل أبا جندل قام إليه فضرب وجهه وأخذ بلببه فقال : يا عهد! قد لحت القضية بيني و بينك قبل أنْ يأتيك هذا ، قال : صدقت ، قال : فحل ينتره بلببه و يجره ليرده إلى قريش ، وجعل أبوجندل يصرخ بأغلى صوته : يا معشر المسلمين ! أرد إني المشركين ! يفتنوني في ديني ، فزاد الناس ذلك شرا إلى ما بهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: يا أبا جندل! احتسب، فان الله جاعل لك و لمن معك من المستضعفين فرجا و غرجا ، إنا قد عقدنا بيننا و بين القوم عقدا و صلحا و أعطيناهم على ذلك و أعطونا عهدا ، و إنا لا نغدر بهم ، قال : فوثب عمر بن الخطاب مع أبي جندل يمشي إلى جنبه و يقول: اصبر يا أباجندل! فانما هم المشركون و إنما دم أحدهم دم كلب ، قال ؛ و يدنى قائم السيف منه ، قال يقول محمر : رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه، قال : فضن الرجل بأبيه . فلما قرع من الكتاب أشهد على الصلح رجالا من المسلمين و رجالا من المشركين » . (1-1) ليست في الطبرى و لا في المغازى ، و أما ه كان يصلي في الحرم » فعناه : كان يصلى في الإحرام ، كما ف حديث آخر وأطيبه صلىالله عليه وسلم لحله و حرمه ه راجع مجمع بحار الأنوار (٣) وقع في الأصل \$ قاعمر (وبعلامة النسخة : فاغد) إلى عديل حيث كان و أغو ، كذا مصحفاً، و في المفادئ ٢/١٠/٠ « انطلق انت إلى مديك تاغره ٠ .

إلى هديك حيث كان و انحر و احلق ، فانك لو فعلت ذلك فعلوا، خرج وسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكلم أحدا عتى أنى هديه فنحرها ثم جلس فحلق ، فقام الناس ينحرون و يحلقون ، فحلق رجال منهم وقصر آخرون ، فقال وسول الله صلى الله عليه و سلم : يرحم الله المحلقين ! قالوا : يا وسول الله ! و المقصرين ! قالوا : ما بال المحلقين " ه يا وسول الله ذكرت لهم الترحم ؟ قال : لانهم لم يشكوا أمر وسول الله صلى الله عليه و سلم البيعة على الناس تحت الشجرة هناك أن لا يفروا ، فبايعه الناس كلهم غير الجد أبن قيس ، اختبأ تحت إبط بعيره ، فذلك فبايعه الناس كلهم غير الجد أبن قيس ، اختبأ تحت إبط بعيره ، فذلك قول الله عز و جل " اذ يبايعونك تحت الشجرة " ، و قال صلى الله عليه و سلم : لن يدخل النار أحد شهد بدرا و الحديبية .

ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى إذا كان بين مكة و المدينة فى وسط الطريق نزلت عليه سورة الفتح "إنا فتحنا الله فتحا" \_ إلى آخر السورة "، فما فتح فى الإسلام فتح أعظم من نزول هذه السورة .

ثم قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم / المدينة و كانت الهدنة ١٠ الف

(1) و في الطبرى لا فلم يكلم احدا منهم كلمة حتى فعلى ذلك » (٢) من الطبرى، و في الأصل ه قال » كذا (٣) و في الطبرى « فلم ظاهرت الترحم للحلقين دون المقصرين» (٤) له ترجمة في الإصابة ١٨٣١ و فيه «جد بن قيس بن صخر الأنصارى أبو عبد الله . . . » (٥) سورة ٤٨ آية ١٨ (٢) في الأصل: لم يدخلن \_ كذا ، و التصحيح من الجامع الصغير (٧) في الجامع الصغير: رجل (٨) سورة ٤٨ آية ١-٩٧ (١) زيد في الطبرى: قبله كان (١٠) في الأصل: أهل المدينة ، و التصحيح من الطبرى و لفظه « فلما كان (١٠) في الأصل: أهل المدينة ، و التصحيح من الطبرى و لفظه « فلما كانت الهدنة و وضعت الحرب أو زاوها » .

وضعت الحرب أوزارها، و أمن الناس كلهم بعصهم بعضا و استفاهنوا ، و لا يكلم أحد بالإسلام يعقل عنه الا دخل فيه، حتى دخل فيه في تلك السنة من المسلمين قريبا بما كان قبل ذلك ، و في هذه العمرة أصاب

(١) و في الطبرى « قالتقوا و تفاوضوا في الحديث و المنازعة » (٢) في الطبرى مُ شيئًا \* (م) و في الطبرى \* فلقد دخل في تينك السنتين في الإسلام مثل ما كان فى الإسلام قبل ذلك وأكثر ... كلما قدم رسولالله صلى الله عليه و سلم المدينة جاءه أبو بصير رجل من قريش ، قال ابن إسحاق في حديثه : أبو بصير عتبة بن أسيد بن جارية و هو مسلم ، و كان بمن حبس بمكة ، فلما قــدم على رسول الله كتب فيه أزهر بن عبد عوف والأخنس بن شريق بن عمر وبن وهب الثقني إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم و بعثا رجلا من بني عامر بن لؤى و معه مولى لهم نقدما على رسول الله صلى الله عليه و سلم بكتاب الأزهر و الأخنس ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بصير ! إنا قد أعطينا مؤلاء القوم ما قد علمت و لا يصلح لنا في ديننا القدر . و إن الله جاعل لك و لمن معك من الستضعفين فرجا وغرجا ، قالى: فانطلق معها حتى إذا كان بذى الحليفة جلس إلى جدار وجلس معه صاحباه فقال أبو بصير: أصارم سيفك هذا يا أخا بني عامر ؟ قال : نعم ، قال : أنظر إليه؟ قال : إن شئت ، فاستله أبو بصير ثم علاه به حتى تتله ، و خرج المولى سريعًا حتى أتى رسول الله حلى الله عليه و سلم و هو جالس في المسجد ، فلما رآه رسول الله طالعا قال: إن فلذا رجل قد رأى فرعا ، فلما انتهى إلى وسول الله قال: ويلك! مَالُك؟ قال و قتل صاحبكم صاحبي، فو للله ما برح حتى ظلم أبو بعتير متوشحًا السيف حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لقال: يا رسول الله! وفت دُمتك و أدى عنك ، اسلمتني و رددتني إليهم ، مُم أنجاني الله منهم ، فقال النبي هلي الله غليمه و سلم : ؤيل أمه ! مسعر عرب . . . لو كانب معه رجال ، فلما سمع ذلك غرف أنه سيرده إليهم ، فال : نخرج أبو بصير حتى فرل = (V1) "Zan ₩. 5

كعب بن عجرة ' أذى فى رأسه ، فأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يحلق و يذبح شاة و يصوم ثلاثة أيام. أو يطعم ستة مساكين ، لكل مسكين مدين . و أهدى الصعب بن جثامة الى رسول الله صلى الله عليه و سلم رجل حمار وحش فرده و قال : لم نرده و لكنا حرم .

و فى هذه العمرة صلى بهم رسول الله صلى الله عليه و سلم الصبح ه في إثر؛ سماء في الحديبية ، فلما انصرف أقبل عليهم بوجهه فقال: أ تدرون

= بالعيص من ناحية ذى المروة على ساحل البحر بطريق قريش الذى كانوا يأخذون إلى الشام و بلغ المسلمين الذين كانوا احتبسوا بمكة قول رسول اقد صلى الله عليه و سلم لأبى بصير: ويل أمسه! محش حرب لو كان معه رجال! فحرجوا إلى أبي بصير بالعيص، و ينفلت أبو جندل بن سهيل بن عمر و فلحق بأبى بصير، فاجتمع إليه قريب من سبعين رجلا منهم، فكانوا قد ضيقوا على قريش، فو اقه ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لهم فقتلوهم و أخدوا أموالهم، فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه و سلم يناشدونه باقه و بالرحم لما أرسل إليهم فمن أناه فهو آمن ، فآواهم رسول الله صلى الله عليه و سلم فقدموا عليه المدينة».

(۱) من الإصابة ه / ۳۰۶ : و في الأصل « بحزة » خطأ ( ۲ - ۲ ) من المفازى ۲ / ۲ / ۲ ه ، و في الأصل « الصعب حامه » كذا ، و في المغازى « عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة أنه حدثه أنه جاء رسول الله صلى الله عليه و سلم بالأبواء يومثذ بحيار وحشى فأهداه له فرده رسول الله صلى الله عليه و سلم ، قال الصعب: فلما رآني و ما بوجهي من كراهية رد هديتي قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إنا لم نرده الا أنا حرم » ( ۲ - ۳ ) و في المغازى « محمار وحشى » ( ٤ ) من هامش الأصل و المغازى ، و في متن الأصل : اثرهما . ما قال ربكم؟ قالوا: الله و رسوله أعلم، قال: يقول: أصبح من عبادى مؤمن بى و كافر بى ، فأما من قال: مطرنا بفضل الله و رحمته فذلك مؤمن بى كافر بالكوكب، و أما من قال: مطرنا بنوء كذا و كذا فذلك كافر بى مؤمن بالكوكب.

و فى هذه العمرة أصاب الناس عطش شديد فحبسوا ، فوضع رسول الله صلى الله عليه و سلم يده فى الركوة ، فثار الماء مثل العيون ، فتوضؤا منها و رووا .

ثم غزا رسول الله صلى الله عليه و سلم غزوة ذى قردً خرجً سلمة بن الأكوع و معه غلام له يقال له رباح مع الإبل،

(۱) راجع المفازی ۲ / ۸۸ و فیه الروایة عرب زید بن خالد الجهنی (۲) و فی الطبری ۳/۰ و تد حدث فی غزوة ذی قرد بعض الحدیث أنه أول من نذر بهم سلمة بن عمروبن الأكوع الأسلمی غدا برید الغابة متوشعا قوسه و نبله و معه غلام لطلحة بن عبید الله ، و أما الروایة عن سلمة بن الأكوع بهدن الغزوة من رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد مقدمه المدینة منصرفا من مكة عام الحدیبیة ، فان كان ذلك صحیحا فینبغی أن یكون ما روی عن سلمة بن الأكوع كانت إما فی فان كان ذلك صحیحا فینبغی أن یكون ما روی عن سلمة بن الأكوع كانت إما فی رسول الله صلی الله علیه و سلم من مكة إلى المدینة عام الحدیبیة كان فی ذی الحجة من سنة ست من الهجرة و إما فی أول سنة سبع و ذلك أن انصراف رسول الله صلی الله علیه و سلم من مكة إلى المدینة عام الحدیبیة كان فی ذی الحجة من سنة ست من الهجرة و بین الوقت الذی وقعه ابن إسماق لغزوة ذی قرد و الوقت الذی روی عن سلمة بن الأكوع قریب من سنة أشهر » (۳) فی الأصل « حزم » خطأ ، و التصحیح من هامش الأصل و الطبری .

افلما كان بغلس أغار عبد الرحمن بن عينة على إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم و قتل راعيها و جعل ينظر آفى أناس معه فى خيل، فقال سلمة لرباح: اركب هذا الفرس و أخبر رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قد أغير على سرحه، ثم قام سلمة على تل و جعل وجهه قبل المدينة ثم نادى ثلاث مرات - وكان صيتا: يا صباحاه اثم أتبع القوم و معه مسبفه و نبله ، فجعل يرميهم و ذلك حين كثر الشجر ، فاذا كر عليه الفارس بحلس له فى أصل شجرة ثم رماه ، و لا يظفر بفارس إلا عقر فرسه ، المحلس له فى أصل شجرة ثم رماه ، و لا يظفر بفارس إلا عقر فرسه ،

أنـا ان الأكوع واليوم يوم الرضّع

و إذا كان [كثر \_ \*] الشجر رشقهم بالنبل، فاذا تضايقت ١٠

(۱-۱) في الطبرى « فلها أصبحنا إذا عبد الرحمن بن عينة قد أغار على ظهر رسولي الله صلى الله عليه و سلم فاستاقه أجم و قتل راعيه » و في الأصل « عتبة » مكان « عينة » و التصحيح من الطبرى (۲) في الأصل « يطرنها » كذا ، و في الطبرى « فنظر عينة » (٣) و في الطبرى ٩/٠٠ « قال : فو الله ما زلت أرميهم و أعقر بهم ، فاذا رجع إلى فارس منهم أتيت شجرة و قعدت في أصلها فرميته فعقرت به ، و إذا تضايق الجبل فلدخلوا في متضايق علوت الجبل ثم أرديهم بالحجارة ، فو الله ما زلت كذلك حتى ما خاق الله بعيرا من ظهر رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا جعلته و راء ظهرى و خاوا بيني و بينه ، و حتى ألقوا أكثر من عليه و سلم إلا جعلته و راء ظهرى و خاوا بيني و بينه ، و حتى ألقوا أكثر من ثلاثين رمحا و ثلاثين بردة يستخفون بها ، لا يلقون شيئا إلا جعلت عليه آراما حتى يعرفه رسول الله صلى الله عليه و سلم و أضحابه » (٤) في الأصل « الا » (٥) ليست يعرفه رسول الله صلى الله عليه و سلم و أضحابه » (٤) في الأصل « الا » (٥) ليست الزيادة في الأصل هنا و قد مضى آنفا .

الشجرة علا الجبل و رماهم بالحجارة ، فما زال ذلك دأبه و دأبهم و ترتجز حتى ما بقى من ظهر النبي صلى الله عليه ﴿ سلم إلا استنقذه من أيديهم و خلفه وراء ظهره ، ثم لم يزل يرميهم حتى طرحوا أكثر من ثلاثين بردة ٢ يستخفون بها، فكلما ألقوا شيئا جمع عليه سلمة، فلما اشتد الضحى أتاهم ه عينة بن حصن بن بـدر الفزارى تُمدّاً لهم و هم فى ثنية ضيقة في علوة الجبل فقال لهم: ما هذا الذي أرى؟ قالوا: لقد لقينا من هذا - يعنون سلمة، ما فارقنا منذ سحر حتى الآن، و أخذ كل شيء من أيدينا و خلفه وراءه، فقال عيينة: لو لا أن هذا برى وراءه طلبا لقد ترككم! فليقم إليه نفر منكم، فقام إليه نفر منهم أربعة و صعدوا فى الجبل فقال لهم ١٠ سلمة : أ تعرفوني ؟ قال : و من أنت؟ قال : ان الأكوع ! و الذي كرم وجه محمد صلى الله عليه و سلم! لا يطلبني و رجل منكم فيدركني و لا أطلبه فيفوتني، فبينا سلة يخاطبهم إذ نظر فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم لحقوا يتخللون الشجر و إذا أولهم الآخرم الاسدى و على (١) في الأصل « الشاة » و لعله تصحف عن « الشجرة » ، و في الطبرى « و إذا تضايق الحبل فلدخلوا في متضايق علوت الحبل ... » (م) من الطبرى ، و في الأصل « رده » كذا (م) من الطرى ، و في الأصل « عمرا » (ع) كذا في ف ، و في الطبرى ١/١٠ « لا أطلب أحدا منكم إلا أدركته و لا يطلبني فيدركني ، قال أحدهم : إنْ أَظْنَ ، قال : فرجعوا فيا يرحت مكاني ذلك حتى نظرت إلى فوارس رسول أله صلىالله عليه وسلم يتخللون الشجر . . . » (ه) التصحيح من الطعرى، و في فإ« الاحزم » خطأ ·

أثره

 $(\mathbf{W})$ 

أثره أبو قتادة و على أثره المقداد الكندى ، فولى المشركون مدبي ، فزل سلمة من الجبل و قال: يا أخرم ! احذر القوم . فانى لا آمن أن يقتطعوك فاتشد حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه و سلم و أصحابه ، قال ! يا سلمة ! إن كنت تؤمن بالله و اليوم الآخر و تعلم أن الجنة حق و النار حق فلا تحل بيني و بين الشهادة ، ثم أرخى عنان فرسه و لحق بعبد الرحمن ابن عيبنة و يعطف عليه عبد الرحمن و اختلف بينهما طعنتان فقتله عبد الرحمن و تحوّل عبد الرحمن عسلى فرس الأخرم ، فلحق أبو قتادة بعبد الرحمن و اختلف بينهما طعنتان فعقر بأبي قتادة و قتله أبو قتادة ، و تحول أبو قتادة على فرس الأخرم ، من خرج سلمه الله يعدو فى أثر القوم حتى / ما يرى على فرس الأخرم ، ثم خرج سلمه الله يعدو فى أثر القوم حتى / ما يرى

٧١/الف

<sup>(</sup>۱) من الطبری، و وقع فی ف « المقدار» مصحفا (۷) و هو ابن أسود ، (۳) فی ف « المشركین » (٤) فی ف « مدرون » (۵) فی ف « يقطعوك »، و فی الطبری « لا يقتطعوك » (۲) وقدع فی ف « فايتر » كذا مصحفا (۷) و فی الطبری » / ۲۱ « فأخذت بعنان فرس الأخرم فقلت : يا أخرم ! إن القوم قليل فاحذر هم لا يقتطعوك حتى يلحق بنا رسول الله و أصحابه ، فقال ... » (۸) فی فاحذر هم لا يقتطعوك حتى يلحق بنا رسول الله و أصحابه ، فقال ... » (۸) فی الطبری « قال فحليت فالتتى هو و عبد الرحمن بن عيينة فعقر الأخرم بعبد الرحمن فرسه فطعنه عبد الرحمر ... فقتله و تحول عبد الرحمن على فرسه و لحق أبو قتادة فرسه فطعنه و قتله و عقر عبد الرحمن بأبى قتادة فرسه و تحول أبو قتادة على فرس الأخرم فانطلقوا هاربین » (۹) و فى الطبری « قال سلمة فو الذی كرم وجه فرس الأخرم فانطلقوا هاربین » (۹) و فى الطبری « قال سلمة فو الذی كرم وجه علد لتبعتهم أعدو على رجل حتى ما أرى و رائى من أصحاب عد صلى الله عليه و سلم و لا غبارهم شيئا ، قال : و يعدلون قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماه يقال له ذو قرد ، يشربون منه و هم عطاش ، فنظروا إلى أعدو فى آثارهم » .

من غبار أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم شيئًا فلم يقرب غيبوبة الشمس، و قرب المشركون مر ... شعب فيه ماء يقال له: ذو قرد ، فأرادوا أن يشربوا منه فالتفتوا فأبصروا سلمة وراءهم فعطفوا عن الماء و شدوا في الثنية و غربت الشمس ، فلحق سلمة رجل منهم قرماه بهم ، قال: خذها: و أنا ابن الاكوع و اليوم يوم الرضع الرضع .

قال : یا تکل أمیاه ا أکوع بکرة ؟ قلت : نعم أی عدو نفسه ا و کان الذی رماه بکرة و أتبعه سهها آخر فأثبت فیه سهمین و خلفوا فرسین فجاه بهها یسوقهها ، و رسول الله صلی الله علیه و سلم علی الماه الذی ۷خلفهم عند ذی قرد۷ و إذا بلال قد محر جزورا مما خلفه بسهمه الذی ۷خلفهم عند ذی قرد۷ و إذا بلال قد محر جزورا مما خلفه بسهمه ا و هو یشوی لرسول الله صلی الله علیه و سلم من کبدها و سنامها ، فقال سلمه : یا رسول الله ا خلنی فأتنخب من أصحابك مائة رجل ، و أتبع الكفار (۱) فی ف د فو قردة » (۳) فی الأصل

(۱) فی ف « فلما قرب » (۲) من الطبری ، و فی ف « دو فرده » (۳) فی الا صل « وجل » و فی الطبری » / ۲۰ « فحلیتهم فما ذاقوا منه قطرة ، قال : و یسندون فی تمنیــة ذی أسیر و یعطف علی واحــد فأرشقه بسهم » (۶) التصحیح من الطبری ، و فی ف « الوضع » كذا (ه) و فی الطبری « نقال : أكوعی غدوة ، قلت : نعم ، یا عدو نفسه » (۲) زید فی الطبری « و إذا فرسان علی الثنیة بخشت بها أتو دهما إلی رسول الله صلی الله علیه و سلم ، . . » (۷۰۰۷) و فی الطبری « حلیتهم عنه عنه ذی قرد » (۸) و فی الطبری « و إذا رسول الله صلی الله علیه و سلم قد أخذ تلك الإبل التی استفقذت من العدو و كل رمح و كل بردة و إذا بلال . . . » .

حتى لا يبقى منهم مخرا إلا قتلته ، قال: أكنت فاعلا ذلك؟ قال: نعم و الذي أكرم وجهك! فضحك رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى بدت نواجده، فجاء رجل من غطفان فقالًا: مر المشركون على فلان الغطفاني فنحر لهم جزوراً ، ثم خرجوا هرابا ؛ فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه و سلم انصرف إلى المدينة و جعل يقول: خير فرساننا اليوم أبو قتادة! ٥ و خير رجالتنا ً سلمة ! فأعطى سلمة ذلك اليوم سهم الراجل و الفارس جميعا. ثم إن رسول الله صلى الله عليه و سلم أردفه وراءه على العضباء فلما كان بينهم و بين المدينة قريب و في القوم رجل من الانصار كان لا يُسبق فجعل ينادى: هل من مسابق ا ألا رجل يسابق إلى المدينة ا فقلت: يا رسول الله بأبي أنت و أمي خلني فلاً سابق الرجل! قال: إن ١٠ شتت ؛ قلت ، ۱اذ هب إليك٬ ، فطفر عن راحلته و ثنيت رجلي فطفرت عن الناقة ، ثم إنى ربطت عيله شرفا أو شرفين يعنى استبقيت نفسي مُم عدوت حتى لحقته فأصكه ^ بين كيفيه بيدى و قلت: سبقت و الله! (١) في ف « لا يبق منهم مخبرا » كذا . و التصحيح من الطبري، و لفظه « حتى لا يبقى منهم عين ، فضحك رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى بدا أو بانت نو اجذه ، ثم قال : أكنت فاعلا . . . ، (٣) و في الطبرى « فقال : نحر لهم فلان زورا فلما كشطوا عنها جلدها رأوا غيار ا فقالوا: أتيتم! فحرجوا هار بين..... (٣) من الطبرى ، و في ف « رجالنا » (٤) كذا ، وفي الطبرى « فيينها نحن نسر » . (ه) كذا في ف ، و في الطبرى « فيعل يقول: ألا من سابق ! فقال ذلك مرادا، فلما سمعته قلت: أما تكرم كريما و لا تهاب شريفا ؟ فقال: لا ، إلا أن يكون رسول الله ، نقلت : يا رسول الله بأبي أنت و أمي ! ائذن لي فلأسابق الرجل ، قال: إنْ شئت . . . » (ج) ف ف « تسابق » كذا (٧-٧) ليس ف الطبرى . (A) التصعيح من الطبرى ، و وقع في ف « فاصط » مصحفا . حتى قدمنا المدينة . ثم توفيت أم رومان الرأة أبى بكر الصديق أم عبد الرحمن / وعائشة في ذي الحجة .

٧١ / ب

تم محمد الله و حسن توفيقه طبع الجزء الأول من كتاب الثقات المحافظ أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستى التميمي رحمه الله تعالى يوم السبت الثاني و العشرين من شهر ربيع الآخر سنة ١٣٩٣ هـ ٣٦/ مايو سنة ١٩٧٣ م ٠

سنه ۱۹۷۲ م.
و قد اعتنى بتصحيحه و التعليق عليه مصحح الدائرة الآخ الصالح الحافظ السيد عزيز بيك (كامل الحديث من الجامعة النظامية) حفظه الله تعالى ا و عنى بتنقيحه راقم هذه الخائمة - تحت مراقبة الآديب الآريب صاحب الفضيلة الدكتور محمد عبد المعيد محالن تمدير الدارة و عميدها ابقاه اقة تعالى لخدمة العلم و الدين أ و يليه الجزء الثانى إن شاء الله تعالى و أوله : « الدئة السابعة من الهجرة »

و فى الحتام ندعو الله سبحانه و تعالى أن ينفعنا به و بوفقنا لما يحبه و يرضاه، و صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا و مولانا محمد و آله و صحبه أجمعين، و آخر دعوانا أن الحد لله رب العالمين،

الفقير إلى رحمة الله الغنى الحميد السيد محمد حبيب الله الفادرى الرشيد كامل الجامعة النظامية صدر المصححين بدائرة المعارف العمانية

<sup>(</sup>ع) لها ترجة ممنعة في الإصابة ١٠٢٨ وذكر ابن حجر الأقوال المحتلفة في سنة وفاتها. ٣١٢ ( ٢١٨)

## فهرس الجزءالأول

## من کتاب ثقات ابن حبان

| الصفحة     | العنوان                                                |
|------------|--------------------------------------------------------|
| 14-1       | مقدمة الكتاب:                                          |
| ٤          | ذكر الحث على لزوم سنن المضطنى صلى الله عليه و سلم      |
| ٨          | ذكر الحث على نشر العلم                                 |
| 1          | ذكر الحبر الدال على استحباب حفظ تاريخ المحدثين         |
| 18         | ذکر مولد رسول الله صلی الله علیه و سلم                 |
|            | ذكر نسب سيد ولد آدم و أول من تنشق الارض عنه            |
| 71         | يوم القيامة صلى الله عليه و سلم                        |
| 27         | ذكر خروج النبي صلى الله عليه و سلم إلى الشام           |
| , i        | ذكر تفضل الله على رسوله المصطفى صلى الله عليه و سلم    |
| <b>٤</b> Y | بالكرامة و النبوة بين خلق آدم و نفخ الروح فيه          |
| ξΑ         | ذكر صفة بده الوحى على رسول الله صلى الله عليه و سلم    |
| 30         | فشو ذكر الإسلام بمكه                                   |
| ۸٠         | ذكر عرض رسول الله صلى الله عليه و سلم نفسه على القبائل |
|            | الف                                                    |

| الصفحة | العنوان                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| 98     | ذكر بيعة العقبة الاولى                                        |
| 41     | أول جمعة جمعت بالمدينة                                        |
| 11     | ذكر الإسراء برسول الله صلى الله عليه و سلم ليلة المعراج       |
| 1.7    | ذكر بيعة الانصار بالعقبة الآخرة رسول الله صلى الله عليه و سلم |
| 117    | دُكر هجرة رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى يثرب              |
| 171    | (السنة الأولى من الهجرة)                                      |
|        | ذكر قدوم النبي صلى الله عليه و سلم المدينة                    |
| 187    | سرية عبيدة بن الحارث إلى بطن رابغ                             |
| 154    | سرية حمزة بن عبد المطلب إلى ساحل البحر من قبل العيص           |
| 188    | سرية سعد بن أبي وقاص إلى الحرار                               |
| Ď      | السنة الثانية من الهجرة                                       |
| 150    | غزوة الأبواء                                                  |
| 157    | غزوة بواط من ناحية رصوى                                       |
| 184    | سرية عبد الله بن جعش                                          |
| 101    | غزوة ذى العشيرة                                               |
| 107    | غزوة بدر                                                      |
| 174    | ذكر عدد تسمية من شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم    |
| 4.4    | غزوة بنى قينقاع                                               |
| 711    | غزوة السويق                                                   |
| T.     |                                                               |

| الصفحة      |                |                   | العنوان        |
|-------------|----------------|-------------------|----------------|
| 717         | لثة من الهجرة  | السنة الثا        |                |
| YIA         |                |                   | سرية القردة    |
| 771         |                |                   | غزوة أحد       |
| 777         | إبعة من الهجرة | السنة الر         |                |
| 779         |                |                   | غزوة الرجيع    |
| 75.         |                | بر                | غزوة بنى النض  |
| 727         | بني أسد        | بن عبد الأسد إلى  | سرية أبى سلمة  |
| 337         |                | عد                | غزوة بدر الموء |
| 787         | لحقيق          | إلى سلام بن أبي ا | سرية الخزرج    |
| 789         | امسة من الهجرة | السنة الخا        |                |
| •           |                | نمار <i>سی</i>    | إسلام سلمان ال |
| YoV         |                | قاع               | غزوة ذات الر   |
| Y7.         |                | ندل               | غزوة دومة الج  |
| 774         | * , .          |                   | غزوة المريسيع  |
| 377         |                |                   | غزوة الخندق    |
| 410         |                |                   | خروج قريش      |
| 777         |                |                   | إقبال قريش     |
| <b>YV</b> E |                | 1                 | غزوة بني قريفا |
| <b>YY4</b>  |                | بن أنيس           | سرية عبد الله  |
|             | 7              |                   |                |

| الصفحة       | العنوان                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| ۲۸۰          | السنة السادسة من الهجرة                               |
| 177          | سرية محمد بن مسلمة إلى القرطاء                        |
| TAT          | سرية عكاشة بن محمن الاسدى إلى الغمر                   |
| 777          | سرية أبي عبيدة بن الجراح و محمد بن مسلمة إلى ذى القصة |
| •            | سرية زيد بن حارثة إلى بني سليم                        |
| 347          | سرية زيد بن حارثة إلى الطرف إلى بنى ثعلبة و إلى العيص |
| 440          | سرية زيد بن حارثة إلى حسمى                            |
| •            | سرية على بن أبي طالب رضي الله عنه إلى فدك             |
| *            | سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل                |
| TAT          | سرية زيد بن حارثة إلى أم قرفة                         |
| . <b>J</b> . | غزوة بى لحيان                                         |
| 7            | غزوة بني المصطلق                                      |
| 790          | غزوة الحديبية                                         |
| r.7          | غزوة ذى قرد                                           |